



حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٤هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارابن الجوزي

للنشز والقرريع

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٩٢٨١٤٦ - ١٩٧٩٨٠، ص ب: ٢٩٨٢ - ١٩٠٧٢٨ ، ص ب: ٢٩٨٢ ، ١٤٦١ ، ١٤٦١٠ ، ص ب: ٢١٠٧٢٨ - جو آل: ١٩٨٥٧٩٨٨ ، ١٠ الفرز البريدي: ٢١٠٧٢٨ - ١٠٤٢٢٦٨ - ٢١٠٧٢٨ - جو آل: ١٠٠٨٢١٢٨ - ماتف: الإحساء - ت: ١٠٠١٨٢١٢٨ - جيدة - ت: ١٠٠١٨٢١٢٨ - جيدة - ت: ١٠٠١٨٢١٢٨ - القاهرة - جمع - محمول: ١٠٠١٨٢٢٧٨٣ - تلفاكس: ١٠٠١٨٢٢٧٨٣ - الفياكس: ١٠٠١٨٢٢٧٨٣ - الفياكس: ١٠٠١٨٢٢٧٨٣ - المنسلوبية - ١٠٠١٨١٢٧٨٣ - السيسريسد الإليكتسرونسي: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com



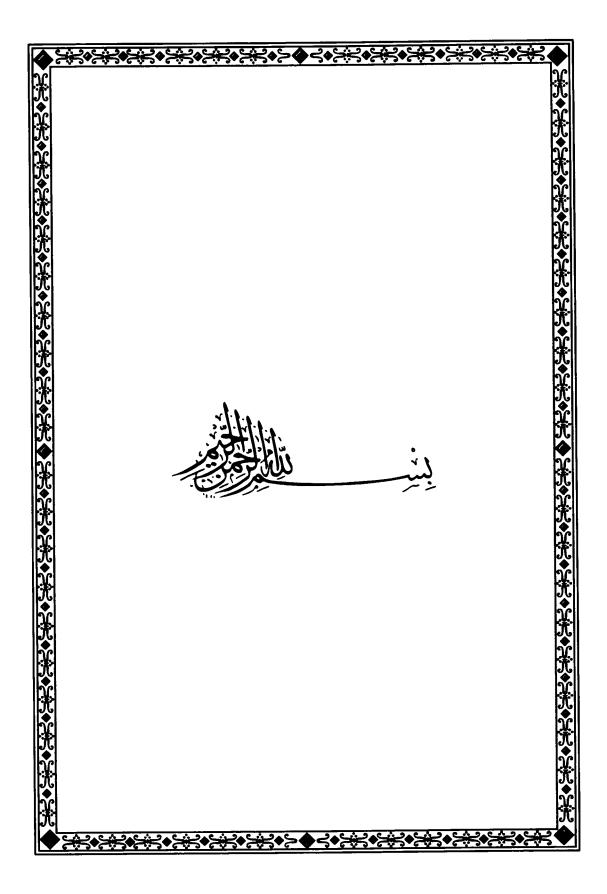



الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## أما بعد:

فإنَّ الله تعالى فرض على الأمة حج بيته الحرام، وأنزل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَهِ سَبِيلاً وَمَن كُفرَ فَإِنَّ ٱللهَ غَنِيًّ عَنِ الْمَلَمِينَ الله [آل عمران: ٩٧]، وقد بَيَّنَ النبي ﷺ للأمة مناسك الحج بياناً كافياً شافياً بأقواله وأفعاله، وقال: التأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي هذه (١٠).

وقد عُني الصحابة في بنقل صفة حج النبي على وبيانها، فكُلُّ روى ما رأى، ونقل ما سمع، ومن هؤلاء الذين كان لهم عناية بنقل صفة حجِّة النبي الصحابي الجليل جابر بن عبد الله في، فقد روى لنا صفة حجِّه الظهر في مكة، كل ذلك إلى أن طاف يوم النحر للإفاضة وصلى الظهر في مكة، كل ذلك في نسق واحد، بعبارة واضحة، وسياق مرتب، كما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (٢)، وهو بهذا يُعَدُّ منسكاً مستقلاً لا نظير له

<sup>(</sup>٢) ورواه\_أيضاً\_أبو داود (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۷).

في الأحاديث الواردة في الحج. وقد اشتمل على فوائد جمَّة متعلقة بالحج وبغيره، كما سيتضح ـ إن شاء الله \_.

وقد أثنى العلماء على هذا الحديث؛ لما تقدم، فقال ابن عبد البر: "إنه أكمل حديث روي في الحج وأتمّه وأحسنه مساقاً" (۱) وقال القاضي عياض: "قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وقد ألَّف أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرَّج فيه من الفقه مائة نوع ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو تُقُصِّي لزيد على هذا العدد قريب منه (۲).

وقال النووي: «هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم وعقد له الحافظ ابن كثير فصلاً خاصاً في كتابه: «البداية والنهاية» وقال: «هو وحده منسك مستقل»(٤)، وقال الحافظ الذهبي في ترجمة جابر في اله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم»(٥).

وقد منَّ الله تعالى عليَّ ويسَّر بكتابة شرح لهذا الحديث، ليس بالطويل المُمل، ولا بالقصير المُخل، أظهرتُ فيه شيئاً من نفائس هذا الحديث، وسطرتُ فوائده على حسب سياقه وترتيبه، سواء منها ما يتعلق بالحج أم بغيره، وأتممت هذا الشرح بمناسك

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۹/۲۲۳).

 <sup>(</sup>٣) (شرح صحيح مسلم) (٧/ ٤٢٠).
 (٤) (البداية والنهاية) (٧/ ٥٠٣)

<sup>(</sup>٥) (١/٤٣).

 <sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» (٤/ ٢٦٥).
 (٤) «البداية والنهاية» (٧/ ٥٠٣).

أيام التشريق، وطواف الوداع، وصفة رجوعه على من الحج؛ لأن جابراً فله لم يذكر شيئاً من ذلك في هذا السياق، كما تقدم.

والله أسأل أن يجعل عملي صالحاً، ولوجهه خالصاً، ولعباده نافعاً، كما أسأله أن يكتب عظيم الأجر لمن أسهم في تبييض هذا الشرح أو مراجعته، إن ربي سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.

كتبه
كر عبد الله بن صالح الفوزان
۱۵۳۵/۸/۸
القصيم ـ بريدة
صندوق البريد: ۲۳۶۸
الرمز البريدي: ۱۹۵۵
al-fuzan.net
alfuzan.net



# \* قال الإمام مسلم كَنَّهُ:

١٤٧ ـ (١٢١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ حَاتِم، قَالَ أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَّمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ ذِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ ذِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىً وَأَنَا يَوْمَثِذٍ غُلَامٌ شَابٌ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ، يَا ابْنَ أَخِي! سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرهَا، وَرِدَاوُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعاً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثُوْبِ وَأَحْرِمِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاء، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبِ وَمَاشِ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْمِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيتَهُ، قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللَّهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْمُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيَّةً، فَقَرَأَ: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنْوَهِ عُمَلًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]؛ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ \_ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ \_: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ ﴿ وَ وَقُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَثِرُونَ ١ ﴾ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلمَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى، حَنَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: الَوْ أَنَّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: ﴿ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِ ، مَرَّنَيْنِ ﴿ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ﴿ اللَّهِ مَنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا ۗ صَبيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: اصَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجِّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُك، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ عَلَى النَّاسُ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ،

وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَلَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً، وَإِنَّ أُوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّبْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: ﴿ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ﴾ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَنَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى خَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَنَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَبُصِيبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ا كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً، حَتَّى نَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاء، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِداً، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل، يَصْرفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّر، فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ

حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بِيدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ، فَطُبِخَتْ، فَكُلَا مِنْ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، يَسْقُونَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَلَوْلًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَاسُ عَلَى شِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ.

١٤٨ ـ (...) وحَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّنَنَا أَبِي، عَالَ: أَتَبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَلَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَادٍ عُرْيٍ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشُ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ فَرَيْشُ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ فَرَيْشُ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ فَمَّ مَا فَاتٍ فَنَزَلَ.اه.

#### 



➡ تال الإسام مسلم كَالله: (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، رجال الإساد وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، جَمِيعاً عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد، عن أبيه) هذا هو إسناد الحديث، والكلام عليه من وجوه:

• الأول: للإمام مسلم كَثَلَثُ في هذا الحديث بهذا السياق شيخان، قرن بينهما لاتحاد صفة أخذه عنهما، ثم فرّق؛ لاختلافهما فيها.

الأول: أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - إبراهيم - بن عثمان الواسطي الأصل، الكوفي، ثقة حافظ، صاحب تصانيف، قال الذهبي: «الإمام العَلَم، سيد الحفاظ، وصاحب الكتب الكبار «المسند»، و«المصنّف»، و«التفسير»...، هم بيت علم، وأبو بكر أجلُّهم، كان بحراً من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ»(۱).

أخذ الحديث عن أمم وأئمة، وأخذ عنه أمم وأثمة، فمن شيوخه: الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وابن عيينة، وابن مهدي، وآخرون.

ومن تلاميذه: الأئمة: أحمد، وابنه عبد الله، والبخاري،

 <sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۱/۱۲۲).

ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه وغيرهم، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين كَاللهٔ(۱).

والثاني: إسحاق بن إبراهيم، وهو أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَدِ الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، أحد أئمة المسلمين، وعلماء الدين، اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ، والصدق، والورع والزهد، وهو قرين الإمام أحمد، وقد ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير.

روى عن خلق كثيرين، وروى عنه جماعة، منهم أصحاب الكتب الستة، سوى ابن ماجه، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين كالله(٢).

• الوجه الثاني: قوله: (عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ السَمَاعِيلَ الْمَدَنِيُ الْحارثي مولاهم، الشَمَاعِيلَ الْمَدني، الحارثي مولاهم، كوفي الأصل، روى عن جمع، وروى عنه جماعة، صدوق يهم، وهو صحيح الكتاب، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة (٢٣) كَاللهُ.

وقوله: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ...) هذه لطيفة من لطائف الإسناد، وهي أن الإمام مسلماً روى الحديث عن شيخيه: أبي بكر وإسحاق، لكن فرق بينهما، في أن أبا بكر قال: حدثنا حاتم، وأما إسحاق فلم يقل: حدثنا، وإنما قال لفظة أخرى، والمعروف من صنيع إسحاق أنه لا يقول عن شيخه: حدثنا، وإنما يقول: أخبرنا،

من لطائف الإسناد

 <sup>(</sup>۱) (۱۹ اتهذیب الکمال (۱۹/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال؛ (١٨٧/٥).

<sup>(</sup>٢) •تهذيب الكمال؛ (٢/٣٧٢).

وهذا هو الواقع في صحيح مسلم إلا في مواضع يسيرة قال: حدثنا.

وهذه من المزايا العظيمة الكثيرة التي انفرد بها صحيح الإمام مسلم كلله. ومنها: عنايته بطرق تحمَّل الحديث، والتفريق بين: حدَّثنا أو حدَّثني، وبين أخبرنا. قال النووي: «سلك مسلم كلله في «صحيحه» طرقاً بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار»(١).

• الوجه الثالث: قوله: (عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ) هو أبو عبد الله، جعفر بن محمد بن علي الهاشمي المدني، المعروف بالصادق، أحد الأثمة الاثني عشر عند الشيعة، ولد سنة ثمانين، قال ابن معين: «ثقة مأمون». وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: جعفر بن محمد ثقة، لا يُسأل عن مثله».

قال الذهبي: «كان يغضب من الرافضة، ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً وباطناً، وهذا لا ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة، قد هوى بهم الهوى في الهاوية، فبعداً لهم» (٢)، مات جعفر بن محمد سنة ثمان وأربعين ومائة كَالله (٣).

• الوجه الرابع: قوله: (عَنْ أَبِيهِ) هو أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي، والده زين العابدين، ولد سنة ست وخمسين، وروى عن عدد من الصحابة المنظيمة، وروى

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح صحيح مسلم» (۱/۹۲۱ ـ ۱۳۰)، «صفة حجة النبي ﷺ للطريفي ص.(۱۸).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٢٥٥).(۳) «تهذيب الكمال» (٥/ ٧٤).

عنه خلق من التابعين، قال ابن سعد: «كان ثقة كثير العلم والحديث» (١) قال الذهبي: «كان أُحَدَ من جمع بين العلم والعمل، والسؤدد والشرف، والثقة والرزانة، وكان أهلاً للخلافة، وهو أحد الأثمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية، وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين.

فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين، وكل أحد يصيب ويخطئ، ويؤخذ من قوله ويترك، سوى النبي على فإنه معصوم، مؤيد بالوحى (٢).

وشُهِرَ أبو جعفر: بالباقر، من: بَقَرَ العلم؛ أي: شَقَّهُ، فَعَرَفَ أصله وخَفِيَّه.

ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداً، تالياً لكتاب الله، كبير الشأن.

قال محمد بن فضيل بن غزوان: عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر، فقالا لي: يا سالم، تولَّهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هُدى(٣).

قال الذهبي: «كان سالم فيه تشيع ظاهر، ومع هذا فيبث هذا القول الحق، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، وكذلك ناقلها ابن فضيل شيعي، ثقة، فعَثَّرَ الله شيعة زماننا، ما أغرقهم في الجهل والكذب! فينالون من الشيخين، وزيري

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (٥/ ٣٢٤). (٢) «السير» (٤/ ٤٠١).

 <sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن عساكر» (٤٥/٥٤)، قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤٦/٤): «هذا إسناد صحيح».

المصطفى، ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقبة)(١).

مات أبو جعفر محمد بن علي في المدينة سنة أربع عشرة ومائة على أحد الأقوال(٢).

#### 

🕏 قال معمر بن على كَلَهُ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُّهُا فسأل عن القوم حتى انتهى إليَّ، فقلتُ: أنا محمد بن علي بن حسين) الكلام عليه من وجوه:

• الأول: في ترجمة جابر ظليه، فهو جابر بن عبد الله بن نرجمه حرام الأنصاري السلمي، صحابي، وأبوه صحابي، من مشاهير الصحابة، ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله ﷺ، روى عن النبي صفة الحج، وعُني بذلك، ورد في «الصحيح» أنه كان مع من شهد العقبة، وغزا مع النبي ﷺ جميع غزواته، سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته، فقد أخرج مسلم عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله والله على النوات مع رسول الله على تسع عشرة غزوة»، قال جابر: «لم أشهد بدراً ولا أحداً، منعنى أبى، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة قط (٣). كان له في مسجد رسول الله ﷺ حلقة يلقى فيها الحديث والعلم، كُفَّ بصره في آخر عمره، وقد ورد

(۲) «تهذیب الکمال» (۲۸/۲۳).

<sup>(</sup>١) «السب» (٤/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨١٣).

ما يدل على ذلك في سياق حجة النبي ﷺ \_ كما سيأتي إن شاء الله \_، مات بالمدينة سنة أربع وسبعين، وله أربع وتسعون سنة عليه المات

استحباب

 الوجه الثاني: قوله: (فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيًّ)؟ موال الغيف أي: حتى وصل إليَّ، وقد كان ﴿ إِنَّ عَلَيْهُ قَد كُفَّ بِصره، كما تقدم. وهذا القدر من الحديث فيه استحباب سؤال الضيف أو الزائر أو المسلِّم عن اسمه إن لم يخبر عن اسمه ابتداء، وذلك لأجل أن صاحب المنزل أو المسلّم عليه ينزل الناس منازلهم، ويخاطبهم على قدر مكانتهم، فإن لكل مقام مقالاً.

وقد ثبت في السُّنَّة الفعلية نماذج يستفاد منها ذلك، ومنها حديث ابن عباس رفي في وفد عبد القيس حيث قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي عَيْ قال: «مَن القومُ، أو مَن الوفدُ؟» قالوا: ربيعة... الحديث<sup>(٢)</sup>.

وعنه أيضاً؛ أن النبي ﷺ لقي ركباً بالروحاء فقال: "مَنِ القوم؟ قالوا: المسلمون... الحديث (٣).

وأما من السُّنَّة القولية فالأحاديث معلولة، ومنها حديث عائشة على أنه مرَّ بها سائل فأعطته كِسْرةً، ومرَّ بها رجل عليه ثياب وهيئة، فأقعدته، فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله ﷺ: «أنزلوا الناس منازلهم»(٤)، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية ميمون بن أبي شبيب، وهو لم يدرك عائشة رضياً،

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء، (٣/ ١٨٩)، «الإصابة» (٢/ ٤٥).

رواه البخاري (۵۳)، ومسلم (۷۱). (۳) رواه مسلم (۱۳۳۱).

رواه أبو داود (٤٨٤٢).

كما قال أبو داود وأبو حاتم (١)، وقد ذكر هذا الحديث الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه» معلقاً بصيغة التمريض (٢)، وهذا يفيد أن المقدمة ليست على شرط «الصحيح».

• الوجه الثالث: فيه دليل على أن الشخص إذا أراد التعريف بنفسه، فإنه يذكر اسم أبيه وجده؛ لئلا يحصل إبهام.

#### \$\$ \$\$ \$\$

قال معهر بن علي بن حسين ﷺ: (فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِي الْأَسْفَلَ، ثمَّ وضع كفَّه بين ثديَيً، وأنا يومئذ غلامٌ شابٌ) الكلام على هذا القدر من وجوه:

- الأول: الزّرُّ: بكسر الزاي، وتشديد الراء، هو ما يوضع في القميص ليدخل في عروته لستر الصدر، وجمعه أزرار وزرور، قال في «المصباح»: (زَرَّ الرجل القميص زرّاً من باب قتل: أدخل الأزرار في العُرا) (۲)؛ والمعنى: أن جابراً مدَّ يده إلى رأس محمد بن علي، وأخرج زره من عروته، لينكشف صدره عن القميص، وهذا يدل على أن محمداً كان قد زرَّ قميصه.
- الوجه الثاني: فيه ملاطفة الزائر بما يليق به، وتأنيسه بالقول ملاطفة الزائر أو الفعل، وهذا سبب حَلِّ جابر زرَّي محمد بن على... (١٤).

<sup>(</sup>١) «المراسيل» ص(٢١٤)، «تهذيب الكمال» (٢٠٦/٢٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: اصحیح مسلم (۱/۱). اصیانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط صی(۸۳ \_ ۸۶).

<sup>(</sup>٣) ص(٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) اشرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٤٢٠).

• الوجه الثالث: قوله: (ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) الثَّديُ: أصله للمرأة، وقد يقال للرجل \_ أيضاً \_ بدلالة هذا الحديث، وقيل: الثَّندوة - بضم الثاء المثلثة - للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، وجمع الثدي: أَثْدِ وثُدِيٌّ، وأصلهما: أَفْعُلٌ وفُعول، مثل: أفلس وفلوس، وربما جمع على ثِداء كسَهْم وسِهَام، وجمع الثَّندوة: ثنادٍ، على النقص(١).

• الوجه الرابع: قوله: (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ) الغلام: هو الذكر الصغير، قال ابن سيده: (هو غلام من لدن الفطام إلى سبع سنين)، ونقل الحافظ ابن حجر عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير، إلى حدِّ الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام، فهو مجاز (٢).

وقوله: (شَابً) اسم فاعل من شبَّ الصبى يَشِبُّ من باب تعريف لفظة: «ضرب» شباباً وشبيبة فهو شاب، وأصل الكلمة من الحركة والنشاط؛ لأن الإنسان أول عمره أكثر حركة ونشاطاً منه في آخره، ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، أو اثنتين وثلاثين، وقيل: إلى أربعين (٣).

وإنما ذكر محمد بن على هذه الجملة بياناً لسبب ما فعل جابر ظام معه من نزع زِرِّهِ وكشف صدره، ووضع كفه بين ثدييه، وذلك من باب تأنيسه، وإدخال السرور عليه لصغره،

(وأنا يومئذ خلام شاب)

رجەنولە:

تعريف لفظة:

غلام

شاب

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(۸۰ ـ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) (المخصص) (١/٣٣)، (فتح الباري) (١/٢٥١).

<sup>﴿</sup>شرح النووي على صحيح مسلم؛ (٩/ ١٨٢)، ﴿الْإعلامِ؛ لابن الملقن (٨/ ١٠٩)، «المصباح المنير» ص(٣٠٢)، «المعجم الوجيز» ص(٣٣٣).

ولكونه من بيت النبوة، ولذا خصَّه بالترحيب \_ كما سيأتي \_.

وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه، والمسح بين ثدييه، قاله النووي<sup>(۱)</sup>.

• الوجه الخامس: الظاهر من السياق ومن صنيع تعمّل الصغير جابر والمعلم مع محمد بن علي أن محمداً كان صغيراً دون العلبث البلوغ، وعلى هذا فلعل قوله: "وأنا يومئذ غلام شاب" لم يرد به حقيقة الشباب - كما تقدم - وإنما أراد به مطلق القوة والنشاط، فإن كان ذلك كذلك فهو دليل على صحة تحمل الصغير، وأما الأداء، فلا بد فيه من البلوغ، فإذا تحمل وهو صغير، وحدّث به بعد بلوغه، فإن حديثه مقبول، لإجماع السلف على قبول رواية ابن عباس والله مع أن سنّه عند وفاة

### 

➡ تال معهر بن علي بن حسين: (فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمًا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقَتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب) الكلام عليه من وجوه:

• الأول: قول جابر ﷺ: (مرحباً): هذه كلمة ترحيب املكلمة: وإكرام، وهي مفعول به لفعل محذوف تقديره: وَجَدْتَ مرحباً؛ أى: الرحباً

النبي على كان ثلاث عشرة سنة (٢).

<sup>(</sup>۱) اشرح النووي على صحيح مسلم؛ (٨/ ٢١)

<sup>(</sup>۲) انظر: «التمهيد» (۲۱/ ۱۷۵)، «توضيح الأفكار» (۲/ ۸٤).

نزلت مكاناً رحباً؛ أي: واسعاً، يقال: رحُب المكان: إذا كان واسعاً، ويتعدى بالحرف فيقال: رَحُبَ بك المكان، ثم كثر حتى تعدى بنفسه، فقيل: رَحُبتكَ الدار، وهذا شاذ في القياس، إذ لا يوجد فَعُلَ بالضم إلا لازماً مثل: شرُّف، وكرُّم، ومن هنا قيل: مرحباً بك<sup>(١)</sup>.

> قول: (مرحباً) لمن قدم عليه زائر

> > لفظة:

امرحياً) لا

السلام بمثله

• الوجه الثاني: هذا فيه دليل على أنه يستحب لمن قدم عليه وفد، أو زائر أن يقول له: مرحباً، وهذا من باب الإكرام والملاطفة للزائر أو القادم، وفيه ما يدل على إظهار السرور والفرح بالزائر، وفي حديث أم هانئ بنت أبي طالب والله قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيِّ»، قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ: وَذَاكَ ضُحَّى (٢).

ففيه الترحيب بالزائر بكلمة: «مرحباً» ولكن ذلك لا يغنى سرحب الله عن رَدِّ السلام بالصفة الشرعية، وإنما هو بعد السلام بدليل قول تكفي عن رَدِّ السلام بدليل قول أم هانئ: فسلَّمت عليه، فقال: «مَنْ هَذِهِ»... الحديث، فدل

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٧٦)، ومسلم ص(٣٣٦).

ذلك على أن السلام سابق للترحيب، وعليه فلا تكفي عن السلام ولا عن رده، وإنما هي من عبارات التكريم، وقد تساهل الناس في ذلك، فصار منهم من يرد السلام بمثل: أهلاً، وأهلاً ومرحباً، حيّاك الله، ونحو ذلك مما ليس برد شرعي؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها النساء: مثل هذه العبارات ليست بأحسن من لفظ السلام ولا مثله، فعلى المسلم أن يرد السلام بمثله أو بأحسن منه، ثم يردفه بما شاء من ألفاظ الترحيب إن أراد ذلك.

قال النووي: (قوله ﷺ: «مَرْحَباً بِأُمَّ هَانِيُّ فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحباً ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة)(١).

وعن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال: (مَنِ الوفدُ الناس فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي على فقال: (مرحباً بالقوم، أو بالوفد غير خزايا ولا ندامي...) الحديث (٢).

• الوجه الثالث: قول جابر ظليه: (سلّ عمًا شئت) هذا فعل الكلام ملى أمر من سأل بالهمزة، قيل: إن أصله: اسأل، فنقلت حركة الهمزة الفعل: سُلْ إلى السين، ثم حذفت الهمزة للتخفيف، فسقطت همزة الوصل، قال ابن سيده: (العرب قاطبة تحذف الهمزة منه في الأمر، فإذا

<sup>(</sup>١) اشرح صحيح مسلم؛ (٥/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠)، وانظر: المنحة العلام؛ (١٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

الحثاملي

المالم ومتم

بوجوده

وصلوا بالفاء أو الواو همزوا؛ كقولك: فاسأل واسأل) وفيه لغة: سَالَ يَسَالُ؛ كخاف يخاف، فقد تكون منها، تقول: سألته عن كذا: استعلمته (۱).

وكأن جابراً رها شعر بأنهم أتوا لسؤاله عن شيء، والخطاب لمحمد بن علي بن الحسين.

• الوجه الرابع: يؤخذ من هذا أن الطالب يستفيد من الاستفادة من العالم إذا اجتمع به، سواء أكان ذلك في داره أو في المسجد أو المنظريط في السيارة أو في مناسبة من المناسبات أو نحو ذلك؛ لأن هذا من انتهاز الفرص، والاستفادة من الوقت؛ لأن الطالب قد لا يظفر بالعالم مرة أخرى، فيفوته علم كثير، لكن شرط ذلك ألا يكون فيه كُلفة على العالم، إذ لا بد من مراعاة طيب نفسه، وانشراح صدره، وعلى السائل ألا يُلحَّ في السؤال، وأن يحسن الخطاب.

ولعل محمد بن علي بن الحسين سأل جابراً ظلم لقربه من النبي ﷺ، وكونه حج معه، وقد ذكر من أوصاف جابر ﷺ، ما يدل على حرصه وتيقظه حيث قال: "وهو أعمى" إشارة إلى تقدمه في السن؛ لأن الظاهر أن هذا كان في آخر حياة جابر فرالله ، قال ابن الأثير: «عَمِيَ في آخر حياته»(٢)، ويدل على ذلك قوله فيما يأتي حكاية عن نفسه: «نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَري».

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (۱۱/۸۱۱)، «المصباح المنير» (۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» (١/٣٠٧).

• الوجه الخامس: قول محمة بن على بن حسين: (وحضر وقت الصلاة) هذه الجملة معطوفة على جملة (فَسَأَتْتُهُ) أو أنها حالية بتقدير (قد) على رأي البصريين، وبدونها على قول الكوفيين، وهو الصواب<sup>(۱)</sup>.

والنّسَاجَةُ: بكسر النون، وتخفيف السين المهملة: ثوب معنى يُلتحف كالطيلسان كأنه سُمِّي باسم المصدر، والطيلسان: شبيه النساجة بالغترة والشماغ، يوضع على الرأس أو على الكتف، إلا أنه أطول وأشمل (٢)، ولذا قال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها.

ووقع في بعض النسخ: «ساجة» بحذف النون، قال النووي: (كلاهما صحيح)(٢).

وقوله: (مُلْتَحِفاً بِهَا)؛ أي: متغطياً بها، واللِّحاف: كل ثوب يُتغطى به (٤).

وقوله: (وَرِدَاوُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ) بكسر الميم، كمنبر، هو عيدان تضم رؤوسها وتفرج قوائمها، فتوضع عليها الثناب (٥٠).

• الوجه السادس: الظاهر أن جابراً ظلله أراد بهذا بيان ما مسلاة على المسلاة بيان ما مسلاة بالنساجة بالنساجة وتركرواته

<sup>(</sup>١) انظر: «دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» (١٣/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المعجم الوسيط» (۲/ ۵۲۱)، «إكمال المعلم» (٤/ ٢٦٦)، «النهاية» (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير، صحيح مسلم، (٨/ ٤٢١). (٤) المصباح المنير، ص(٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) (الصحاح) (١٥٢/١).

البيان بالفعل، وأما قول بعض الشرّاح: إنه صلى بهذه النَّسَاجَةِ لبيان الجواز، أو لشدة الحر(١)، فليس بواضح عندي، والأول أقرب.

مشروعية ستر

• الوجه السابع: هذا فيه دليل على مشروعية ستر المنكبين المنكبين في الصلاة، والمنكب: مجتمع رأس الكتف والرأس.

وقد اختلف العلماء في حكم ستر المنكبين في الصلاة على قولين:

القول الأول: وجوب سترهما إذا كان قادراً، وهو قول الإمام أحمد، وابن المنذر، وجماعة من السلف، وهو ظاهر صنيع البخاري، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(۲)</sup>.

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﴿ اللهُ مُرفُّونَهُ مُرفُوعاً: ﴿ لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»<sup>(٣)</sup>، ففيه نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، والنهي يقتضى تحريم الفعل، وفساد الصلاة.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه يجوز ترك ستر العاتق في النفل(1)؛ لأن النفل مبناه على التخفيف، ولذا يسامح فيه بترك القيام، والاستقبال في حال سيره، ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع في بيته.

<sup>(</sup>١) انظر: اتكملة المنهل العذب المورود (١/٨).

<sup>(</sup>٢) افتح الباري، (١/ ٤٧٢)، الإنصاف، (١/ ٤٥٤)، افتاوى ابن باز، (١٠/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦). وانظر: امنحة العلام، (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» (١/٥٥٤).

والقول الثاني: لا يجب ستر العاتقين في الصلاة، بل هو مستحب، والواجب ستر العورة، وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعزاه النووي للجمهور(١١)، واستدلوا بالنص والقياس.

أما النص فهو ما رواه محمد بن المنكدر، قال: (رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي على الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي على قال: قام يصلي في ثوب واحد) (٢). وما ورد عن أبي هريرة فله قال: قام رجل إلى النبي على فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» (٣).

قالوا: فجمعاً بين الأخبار تكون صلاته في الثوب الواحد لبيان الجواز، ونهيه عن الصلاة في الثوب الذي ليس على العاتق منه شيء لبيان الكمال والتمام.

أما القياس: فهو أن العاتقين ليسا بعورة، فأشبها بقية البدن.

والقول بوجوب ستر العاتق أو بعضه في الصلاة إن تيسر قول قوي، فإن النهي الوارد فيه نهي تحريم، ولا يجوز صرفه إلا بصارف، وأما حمله على أنه نهي أدب وتنزيه، فهو صرف له عن ظاهره.

#### 

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (۱/۱۷۳). (۲) رواه البخاري (۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥).

تال معبر بن حسين: (فَصَلَّى بِنَا) الكلام على هذه الجملة من ثلاثة أوجه:

صاحب البيت أحق بالإمامة ال

• الأول: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من الضيف أو الزائر إذا كان أهلاً لها؛ لقوله على «لا يَوُمَّنَ الرجلُ الرجلُ في أهله»، وفي رواية: (في بيته)(١). وهذا باعتبار أصل المسألة، وإلا فلن يتقدّم أحدٌ على الصحابي الجليل جابر بن عبد الله على المحابي الحليل جابر بن عبد الله على المحابي الحليل جابر بن عبد الله على المحابر بن عبد الله عبد الله على المحابر بن عبد الله عبد الله

حكم إمامة الأصى

• الوجه الثاني: في هذا دليل على جواز إمامة الأعمى، ولا خلاف في الجواز، وإنما الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية، فقيل: البصير أولى بالإمامة من الأعمى، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، وأحد الوجهين عند الشافعية؛ لأن البصير أقدر على إتمام الوضوء، وتوقي النجاسة، وإدراك القبلة (٢).

والقول الثاني: أن الأعمى أولى، وهذا وجه لأصحاب الشافعي، وهو رواية عن أحمد؛ لأنه أخشع؛ لكونه لا يشتغل في الصلاة بما يلهيه (٣).

والقول الثالث: أنهما سواء، وهو المنصوص عن الشافعي، واختاره بعض الحنابلة، لتقابل ما ذكره أصحاب القولين (٤)، وهذا هو الصحيح؛ لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري رأيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» (١/١٤)، «المهذب، (١٠٦/١)، «الإنصاف، (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المهذب، (١٠٦/١)، «المبدع، (٢/٤١)، «الإنصاف، (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي مسعود الأنصاري ﴿ ﴿ .

وما ذكروه من التعليلات لا يصح أن يكون مستنداً للتفضيل؛ لكونه لم يدل عليه دليل، والمعوَّل على هذا النص الدال على الأحق بالإمامة (١). وعلى هذا فلا قيمة لهذا الخلاف.

• الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن هذه الصلاة فريضة؛ لقول محمد بن علي: (وحضر وقت الصلاة) ولعلّ جابراً فله صلّى بهم في بيته لعذر، ولم يذكر الراوي الأذان، وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، أن الصلاة إذا صُلّيت في المصر في غير مسجد، كأن تُصَلّى في البيت لعذر أو غيره، فإن الأذان لا يجب، وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث ابن مسعود فله أنه صلّى بمن جاءه في داره، قال الراوي: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة (٢)، ولأن الأذان شرع لإعلام الناس حتى يجتمعوا، وهذا غير موجود في مثل هذه الحال، ولأن مقصود الأذان قد حصل بأذان غيره (٣).

#### \$\$ \$\$ \$\$

تال ممهر بن علي بن حسين كَلَهُ: (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَمَّهُ: (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ وَسُولِ اللهِ عَلَمْ وَسُولِ اللهِ عَلَمْ وَسُولِ اللهِ عَلَمْ عَلَى هذا من وجوه:

• الأول: أن الكلام على حذف مضاف؛ أي: أخبرني عن صفة حجة رسول الله ﷺ، وهي بكسر الحاء وفتحها، وبهما قرئ قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] فقرأ

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿أَحَكَامُ الْإِمَامَةُ وَالْأَنْتُمَامُ فَيَ الصَّلَاةِ﴾ ص(١٩٥).

<sup>(</sup>Y) «صحيح مسلم» (١١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ أَحَكَامُ الأَذَانُ والنَّذَاءُ والإقامةِ ﴿ ٣٣٨).

سيوال محمدبن

·\_\_\_\_

مناصنة

استعمال المربعقد

الأصابع في

الحساب

حفص وحمزة والكسائي بكسر الحاء، وقرأ الباقون بالفتح (١).

• الوجه الثانى: قصد محمد بن علي من هذا السؤال هو قصد غيره ممن يسألون عن صفة عبادات الرسول على من الصلاة والحج ونحو ذلك، ويقصدون بهذا التَّفقة في الدين، والاقتداءَ جابرأي حجة النبي على في فيما يفعل، ونَقُلَ هذه الأحكام إلى الأمة.

• الوجه الثالث: المراد بالقول في قوله: (فقال بيده...) الإشارة؛ أي: أشار جابر والله الله بيده، فعقد أنامله تسعاً، وهي طريقة معروفة عند العرب، كانوا يستعملونها بدل النطق في بيعهم وشرائهم، وبهذا يفهم المراد، ويدرك المقصود، وقد جاء بعضها في الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك ما في هذا الحديث، وصفة عقد التسع ضَمُّ أنامل الخنصر والبنصر والوسطى إلى الراحة(٢) إشارة إلى التسع سنين التي أقامها النبي على بالمدينة بعد الهجرة قبل أَن يحج، ثم بيَّن جابر ظليم هذا بقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجُ).

• الوجه الرابع: قول جابر عليه: (إنَّ رَسُولَ الله على مَكتَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجُ ) مكث؛ أي: أقام ولبث، وهي بضم الكاف وفتحها، بهما قرئ: ﴿فَمَكَتُ غَيْرَ بَعِيدِ ﴾ [النمل: ٢٢] قرأ عاصم بفتحها، وقرأ الباقون بالضم<sup>(٣)</sup>.

أي: مكث بالمدينة، كما في رواية النسائي، وأما في مكة

حج النبي 🎕 قبل الهجرة ويعدها

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشف عن القراءات السبع» (١/٣٥٣).

انظر: «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» للقاري ص(١٠٧).

<sup>«</sup>الكشف عن القراءات السبع» (٢/ ١٥٥).

فقد حج واحدة بالإجماع (۱) كما ثبت في حديث أبي إسحاق قال: حدثني زيد بن أرقم: (أن النبي عَلَيْ غزا تِسْعَ عَشْرَةَ غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها: حجة الوداع)، قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى (۲).

وقد روى الترمذي من حديث جابر ظليه؛ أن النبي الله حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر... الحديث (٣).

وهذا حديث ضعيف، قال عنه الترمذي: (هذا حديث غريب)، وقال عنه البخاري: (إنه ليس بمحفوظ، وإنما يروى عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد مرسلاً) وفيه مخالفة للأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أنس فليه؛ أن النبي ﷺ حج حجة واحدة (٤٠).

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النبي على كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس<sup>(٥)</sup>، وجزم الحافظ ابن حجر بأنه على لم يترك الحج وهو بمكة قط، وقد ثبتت دعوته على قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية (٢)، وقد اعتمر على بعد الهجرة أربع عُمَر، كلهن في ذي القعدة (٧).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۳/ ۳۲۲)، «زاد المعاد» (۲/ ۱۰۱)، «فتح الباري» (۳/ ٥١٥ \_ ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٤٩) (٤٤٠٤) (٤٤٧١)، ومسلم (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٨١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: احجة الوداع، لابن كثير ص(٩)، افتح الباري، (٨/ ١٠٤، ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (۱۷۸۰)، ومسلم (۱۲۵۳).

<sup>(</sup>٧) انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٩٢).

🕏 تال جابر ﷺ: (ثُمَّ أَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ، فَقَدِم المدينة بشرّ كثير، كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله ﷺ، ويعمل مثل عمله) الكلام على هذا القدر من وجوه:

> وقبت خبروج النبي 🗯 من الملبنة وتلومه مكة

• الأول: قوله: (أَذَنَ): بفتح الهمزة، وتشديد الذال المعجمة؛ أي: أمر بأن يُنادى بين الناس، والمراد إعلامهم بحجة النبي ﷺ، وإشاعته بينهم، ليتأهبوا ويستعدوا، وهذه حجة الوداع كما تقدم، وكان خروجه ﷺ من المدينة بعد الظهر يوم السبت، لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة صبيحة يوم الأحد رابع ذي الحجة، فيكون ﷺ مكث في الطريق ثمان ليال(١).

> السنة التى السحسج، النبى الحج

• الوجه الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أن حجة فرض فيها النبي ﷺ في السنة العاشرة، وإنما الخلاف في السنة التي فرض وحكمة تاخير فيها الحج، وأرجح الأقوال أن الحج فُرِضَ بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحجُّ النبي ﷺ في هذه السنة الأمرين:

الأمر الأول: اشتغاله بتلقّى الوافدين ممن أسلموا، وقدِموا عليه لإعلان إسلامهم والتفقه في الدين، ولهذا سمِّي العام التاسع: عام الوفود.

الأمر الثاني: أن بعض المشركين حجَّ ذلك العام، فأراد الله تعالى لنبيِّه ﷺ أن يكون حجُّه في عام طهَّر الله فيه البيت من

<sup>(</sup>١) انظر: (صحيح البخاري) (١٥٤٥)، (حجة الوداع) لابن حزم ص(٣٧١)، وزاد المعادة (۲/۲۲)، فتح الباري، (۳/۲۷).

المشركين. فيمكنه أن يعلم الناس المناسك، ولا تلتبس بشيء مما كان يفعله المشركون (١).

وقد جاء في حديث أبي هريرة ظلله؛ أن أبا بكر الصديق ظلله بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله علله قبل حجة الوداع يوم النحر في رهطٍ يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان(٢).

• الوجه الثالث: قوله: (أن رسول الله ﷺ حاج) هو اسم فاعل من حَجَّ يَحُجُّ من باب "قتل" وأصله القصد. وشرعاً: قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص.

والعمرة لغة: الزيارة، وشرعاً: زيارة البيت لأداء مناسكها(٣).

• الوجه الرابع: أنه لما أعلم الناس بحج النبي على قدم المدينة النبوية خلق كثير كلهم يريد الاقتداء برسول الله على خجه ويعمل مثل عمله، فيشاهدون أفعاله، ويسمعون أقواله، فيبلغ الشاهد الغائب، وتنتشر دعوة الإسلام، وتبلغ القريب والبعيد، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ والبعيد، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

• الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على مل الحج ملى الفور أو

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المعلم» (٤/ ٢٦٦)، «البداية والنهاية» (٧/ ٢٣٢)، «الشرح الممتع» على التراخي؟ (٧/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۹) (۱٦۲۲)، ومسلم (۱۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» (١/ ٣٠٣)، (٢/ ٧٥٧).

أن الحج على الفور وليس على التراخي (١)، فمن تحققت فيه شروطه وجب عليه أن يبادر إلى أداء فرضه، فإن تأخر كان آثماً ما لم يكن له عذر.

والقول بأن الحج على الفور هو مذهب الحنابلة، والمالكية، وأحد القولين عن أبي حنيفة، وهو قول في مذهب الشافعية، واختاره ابن حزم (٢)، واستدلوا بمثل قوله ﷺ: «أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا...» الحديث (٣)، وهذا أمر، والأصل أنه للفور، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك.

والقول الثاني: أن الحج على التراخي. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، إلا أنهم يقولون: إذا مات ولم يحج كان آثماً. وهو أحد القولين عن أبي حنيفة. مستدلين بأن الحج فُرِض سنة تسع ـ على القول الراجح ـ ولم يحج النبي على إلا سنة عشر.

والقول الأول هو الراجح، فإن الله تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى الله تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] وظاهر الأمر أنه على الفور، وقد ورد في مسألة المبادرة أحاديث، ولا يخلو شيء منها من مقال في سنده، لكن صح عن عمر في أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: (صفة حجة النبي ﷺ) للطريفي ص(٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحلى» (۷/ ۲۷۳)، «روضة الطالبين» (۳۳ /۳۳)، «المغني» (۵/ ۳۳)، «حاشية الدسوقى» (۳/۲)، «بدائع الصنائع» (۱۰٤/۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في امسند عمرا كما في امسند الفاروق! لابن كثير (٢٩٤)، =

ولعل الاستدلال بحدیث جابر ﷺ ۔ هذا ۔ علی أن الحجَّ علی الفور أقوى، وذلك من وجهین:

الأول: مبادرة أصحاب النبي الله وسائر الناس بالحج معه الله وقد جاء في رواية عند النسائي: «فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم». ومما يؤيد هذه المبادرة أن من الصحابة وهم من صحب النبي الله من ابتداء خروجه من المدينة، ومنهم من صحبه فلحقه في طريقه بالروحاء(۱)، وبعضهم في منتصف الطريق، وبعضهم قدم إلى النبي الله في مكة ـ وهم قلة ـ وهذا كله يدل على أنهم فهموا أن الأمر بالحج على الفور(۲).

وقد ذكر بعض أهل السَّيَر أن الذين حجُّوا مع النبي ﷺ نحو مدمن حج من تسعين ألفاً، وقيل: مائة وثلاثون ألفاً ()، ويدل على ذلك قول مع النب ﷺ جابر ظائب كما سيأتي: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

الوجه الثاني: خروج أسماء والله الحج وهي حامل وولادتها قريبة، وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق، وإما في

<sup>=</sup> وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٥٢٥) عن الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمٰن بن غنم؛ أنه سمع عمر بن الخطاب في يقول: وذكره. قال ابن كثير في «تفسيره»: «هذا إسناد صحيح إلى عمر في وانظر: «التلخيص» (١٥١١/٤).

<sup>(</sup>١) الرَّوحاء: بفتح الراء، اسم بثر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، وتبعد عن المدينة (٧٣) كيلاً على الطريق القديم، وقد خفَّ شأنها بعد الطريق السريع.

<sup>(</sup>٢) انظر: اصفة حجة النبي ﷺ للطريفي ص(٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (عون المعبود) (٣٦٢/٥).

مكة، ومعلوم أن المسافة في زمانهم تحتاج عدة أيام؛ لأن بين خروجه على من المدينة ودخوله مكة ثمانية أيام.

وأما تأخير النبي ﷺ الحبّ إلى سنة عشر، فقد تقدّم أنه لعذر، ثم إن التأخير إما أن يكون إلى وقت محدد، وهذا تحكم لا دليل عليه، وإما أن يكون لغير وقت محدد، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب أبداً، وهو ممنوع، فلم يبق إلا القول بأن وقته هو أول أوقات التمكن من الفعل(١).

حکم من مات ولم يحج

• الوجه السادس: من مات ولم يحج، فإن كان الحج قد وجب عليه لكونه مستطيعاً، إلا أنه تساهل وسوَّف، فإنه يأثم، ثم إن كان قد ترك مالاً، فإنه يُحج عنه ويُعتمر ـ على القول بوجوب العمرة ـ فيخرج من رأس ماله، لا من الثلث، تكاليف حجة وعمرة؛ لأن الحج من الديون التي يجب إخراجها قبل الإرث والوصية، سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ؛ لأن فريضة الحج قد ثبتت في ذمته، فكانت دَيناً عليه، فلا تسقط بموته، وقد قال النبي على: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»(٢). فإن تبرع شخص بالحج عنه أجزأ، وهذا قول الجمهور، فإن لم يترك مالاً، لم يلزم أحداً أن يحج عنه، وإنما يستحب، وإن تبرع شخص فحج عنه صعح. ويرى ابن القيم أن كل من فرط في واجب وتعمد تركه، فإن ذمته لا تبرأ، ولو أدي عنه بعد موته. وهو ظاهر اختيار

 <sup>(</sup>١) انظر: (أضواء البيان؛ (٥/ ١٢١)، (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛
 ص(٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٥٢).

الشيخ محمد بن عثيمين. أما من عاجله الموت قبل استطاعة الحج، فمات غير مفرط، فلا إثم عليه، ولا دَين لله تعالى

🕏 تال جابر و المُحْدَدُ : ( فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ وَأَخْرِمِي) الكلام على هذا القدر من وجوه:

• الأول: كان خروج النبي ﷺ من المدينة ومن معه لخمس العدملي بقين من ذي القعدة، كما تقدم، وفي هذا دليل على حرص العلمفي الصحابة رهي على العلم بأفعال النبي ﷺ لاتباعه والتأسي به ﷺ. ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار لا سيما في الحج، لما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم، إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد، وهذا شيء ملحوظ ومحسوس.

مسواقسيست الإحرام بحج أوعمرة

• الوجه الثاني: قوله: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ) بضم الحاء، وفتح اللام، تصغير الحلفاء، نبت معروف، ينبت في هذا المكان، وهي قرية تبعد عن المدينة نحو (١١) كيلاً، وتعرف الآن بـ(أبيار على) قيل: سُميت بذلك لوجود بئر فيها تسمِّيه العامة «بئر على»

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح العمدة» (۱/ ۱۸۳)، «مدارج السالكين» (۱/ ٣٧٤)، «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(٩٧ ـ ٩٨)، (أضواء البيان) (٩٨/٥)، (الشرح الممتع) (٧/٣٤).

يزعمون أن علياً ولله قاتل الجن بها، وهذا كذب لا أصل له، ونسبتها إلى على فله غير معروفة عند أهل العلم (١١)، وهي أبعد المواقيت عن مكة، حيث تبعد (٤٢٠) كيلاً تقريباً.

وذو الحليفة هو أحد المواقبت الأربعة الثابتة بالنص، كما في حديث ابن عمر على أن رجلاً قام في المسجد، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نُهِلً فقال رسول الله على: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرنٍ». وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله على قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم"(٢).

الميقات الثاني: الجحفة، وهي قرية قديمة على الطريق بين مكة والمدينة، اجتحفها السيل، وتقع إلى الجنوب الشرقي من رابغ بما يقارب (١٥) كيلاً، وهي خراب الآن، ويُحرم الناس من رابغ، قبلها بمسافة يسيرة، وتبعد رابغ عن مكة (١٨٦) كيلاً تقريباً، وهي قريبة من الطريق السريع بين مكة والمدينة، وقد بُني أخيراً مسجد ميقات الجحفة ومرافقه سنة (١٤٠٦هـ). ويحرم من هذا الميقات أهل الشام ومن جاء على جهتهم.

والثالث: هو قرن، ويسمَّى قرن المنازل، وهو اسم لجبل أو واد ذي منازل ينسب إليها، ويسمَّى الآن: السيل الكبير، وهو

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲٦/ ٩٩ \_ ١٠٠)، «هداية السالك» (٢/ ٥٧٤)، «وفاء الوفا» (٤/ ١١٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۳)، ومسلم (۱۱۸۲)، وهذا لفظ البخاري. ووردت المواقيت \_ أيضاً \_ في حديث ابن عباس را عند البخاري (۱۵۲٤)، ومسلم (۱۸۸۱).

يتصل بوادي محرم الذي هو أعلى وادي قرن المنازل، والذي يمر به الطريق المسمى: (كرا) المتجه إلى مكة، ويحرم من السيل الكبير حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائف، ويبعد السيل الكبير عن مكة (٧٨) كيلاً من بطن الوادي، و(٧٥) من المكان الذي يحرم منه الناس.

والرابع: يلملم، وهو بفتح الياء، اسم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، ويسمّى الآن: (السعدية) باسم بنر فيها. ويحرم منه أهل اليمن، ومن جاء على جهة تهامة.

وأما الخامس: وهو ذات عرق فهو مختلف فيه، فقال سارردني الجمهور: إنه منصوص عليه، وليس ثبوته بالاجتهاد(١)، ولهم أدلة أنه مينات لا تخلو من مقال(٢)، ومنها حديث عائشة ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ العِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقِ (٣).

<sup>(</sup>التمهيد) (١٤٠/١٥)، (المهذب) (١/ ٢٧٢)، (الهداية) (١/ ١٣٦)، (المغنى) .(07/0)

انظر: افتح الباري، (٣/ ٣٩٠)، احجة النبي ﷺ للألباني ص(٥١).

رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٥) من رواية أفلح بن حميد، قال النووي في المجموع (٧/ ١٩٤): اإسناده صحيح، ونقل ابن العراقي في اطرح التثريب؛ (١٣/٥) تصحيحه عن أبي العباس القرطبي، والذهبي. وعن والده أنه قال: اإسناده جيد، لكن نقل ابن عدى في الكامل؛ (١٧/١)؛ أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح روايته هذه. وممن أعلَّ الحديث الإمام مسلم في كتابه «التمييز» ص(٢١٤)، وقال ابن خزيمة (١٦٠/٤): «قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق، ولا يثبت عند أهل الحديث منها شيء، وقد ورد ذلك في مسلم (١١٨٣) من طريق أبي الزبير عن جابر ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ السُّك، فإنه لم يجزم برفعه إلى النبي ﷺ، وقد ورد عند البيهقي (٧٧/٥) من طريق ابن وهب: =

وقالت طائفة: إنه ثبت باجتهاد عمر ظليه، ولا نص فيه (١)، لما روى ابن عمر ظليه قال: «لمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ (البَصْرَةُ والكُوفَةُ) أَتُوا عُمَرَ ظليه ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأَهْل نَجْدٍ قَرْناً، وَهُوَ جَورٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْناً شَقَّ عَلَينا، قَال: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ» (٢).

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا منافاة بين القولين - إن صح حديث عائشة ولي الجائز أن يكون عمر في ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي ومن المحال أن يعلم السائلون وأصاب، وهو كثير الإصابة في ، ومن المحال أن يعلم السائلون السُنّة، ثم يسألوا عمر في أن يوقت لهم (٣)، وفيه أجوبة أخرى ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (٤).

وذات عرق: منزل معروف للحجاج قديماً من أهل العراق والمشرق، وهو مهجور الآن، لمشقة الطريق المؤدي إليه، سمي بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير، ويبنى فيه الآن مسجد الميقات، تمهيداً للطريق المقترح.

• الوجه الثالث: من سلك طريقاً لا ميقاتَ فيه، فإنه يُحرم إذا حاذى أقرب المواقيت، وكذا مَنْ كان في طائرة، فإنه يحرم

أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير به، بدون شك، لكن عَقّبَهُ البيهقي بقوله: «كذا قاله ابن لهيعة».

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» للشافعي (١/٨١٨)، «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٣١).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٥/٨٥)، «الإنصاف» (٣/٤٢٤).

<sup>(3) (</sup>٣٩٠/٣).

من فوق الميقات، أو من فوق مكان يكون محاذياً للميقات.

والمحاذاة لغة: الإزاءُ والمجاورة، وحاذى الشيء: وازاه وصار بجانبه. والمراد بالمحاذاة هنا: أن تكون مسافة البقعة التي فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلي إلى مكة (١٠).

والأصل في ذلك ما تقدم من قول عمر والله: «انْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ».

فإن اشتبهت المحاذاة على من في الطائرة - مثلاً - ولم يجدوا معهم من يرشدهم، وجب عليهم أن يحتاطوا بِالإِحرام، وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، ومن أحرم قبل المحاذاة احتياطاً خوف الغفلة أو النسيان فلا بأس، وأما تأخير القادمين عن طريق جدة إحرامهم إلى وصولها، فهذا لا يجوز؛ لأن جدة ليست ميقاتاً لغير أهلها والمقيمين بها، إلا إن كان القادم إليها لا يمرُ ميقاتاً ولا يحاذيه قبلها، فله أن يحرم منها (٢).

ومثل هذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا لم يكن معه إزار، فإذا وصل إلى جدة خلعها واستبدلها بالإزار، فإن لم يكن عليه سراويل أو عليه سراويل غير ساترة أحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، وليس عليه فدية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية» (١/ ٣٥٨)، «شرح العمدة» لابن تيمية (٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتاوى ابن باز» (۱۷/ ۲۶، ۳۰)، «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۱/ ۱۲۰)، «قرارات المجمع الفقهي في مكة» ص(۸۹).

<sup>(</sup>۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/۸۲۱)، «الفروع» (۵/٤۲۰)، «فتاوی ابن عثیمین» =

ترجمة أسماء

لسم يسرد

• الوجه الرابع: قوله: (فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ بسنست أَبِي بَكْرٍ) أسماء بنت عميس - بضم العين المهملة - في نسبها ميس الله المهملة المهملة المهملة المهملة الم اختلاف كثير، وهي من السابقين إلى الإسلام، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك ثلاثة أولاد، ثم هاجرت إلى المدينة، وقد ورد في «الصحيحين» من حديث أبى موسى رفي وهو حديث طويل، وفيه: لما قال لها عمر ﴿ مُعْلَمُهُ: (سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله على منكم)، فذكرت ذلك لرسول الله عِينَ فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِلَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ ـ أَهْلَ السَّفِينَةِ ـ هِجْرَتَانِ ا(١).

فلما استشهد زوجها جعفر ﷺ يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق والله محمداً، ولما توفي الصدِّيق غسَّلته أسماء ﷺ ''، ثم تزوجها علي ﷺ.

وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال: أول من أشار بنعش المرأة؛ يعنى: «المَكَبَّةَ» أسماء، رأت النصارى يصنعونه بالحبشة، روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، وآخرون (٣).

• الوجه الخامس: لم يرد الأسماء رال الخامس: لم يرد السماء الخامس عديث

الأسماء الله ذکر فی فیر = (٤٤٠/١٥)، (١٤٩/٢٢)، فقرارات المجمع الفقهي في مكة، ص(٨٩).

هذا العوضع (١) أخرجه البخاري (٤٢٣٠)، ومسلم (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) (الطبقات) (٨/ ٢٨١)، (الاستيعاب) (١/ ٢٠١)، (سير أعلام النبلاء) (٢/ ٢٨٢)، دالإصابة، (١١٦/١٢).

جابر عليه في غير هذا الموضع، فلا يُدرى ماذا صنعت فيما بعد؟ هل طهرت قبل رجوعهم فطافت؟ أم أنها بقيت على نفاسها؟ وهل أذن لها النبي ﷺ أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة؟ أم أنه أمر أحد محارمها أن يبقى معها؟ كل هذا مسكوت عنه، فالله تعالى أعلم بما كان من أمرها.

عن موضوع

• الوجه السادس: لم يبين في هذه الرواية مَن الذي سأل الرسول ﷺ عن موضوع أسماء، والظاهر أنها أرسلت زوجها الرسول ﷺ أبا بكر الصدّيق في الله ما رواه مالك في «الموطأ» عن اساء الله عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عُميس أنها ويدل له \_ أيضاً \_ ما رواه النسائي من حديث أبي بكر را الله : فأتى أبو بكر النبي ﷺ، فأخبره، فأمره أن يأمرها أن تغتسل (٢)، وقولها: (كَيْفَ أَصْنَعُ؟) مقول لقول محذوف يقع حالاً من الفاعل؛ أي: أرسلت حال كونها قائلةً: كيف أصنع؟ أي: في الإحرام بالحجّ.

> وقال الباجي: «يَحْتَمِل أن أبا بكر سأله إن كان النفاس ودمه الذي يمنع صحة الصلاة والصوم يمنع صحّة الحج؟ فبيّن ﷺ أنه لا ينافي الحج، ويَحْتَمِل أنه سأله عن اغتسالها للإحرام بعد أن عَلِمَ أَن إحرامها بالحجّ يصحّ، فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر"(٣).

<sup>(1) (1/</sup> ۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۳/ ۱۲۷ \_ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» (٢/ ١٩٢).

ينبغي لمن عنده نساء أن يسأل عما يتعلق بهن من أحكام

حكم اختسال النفسساء والحائض للإحرام

ويستفاد من هذا أنه ينبغي للرجل أن يسأل أهل العلم عما يلزم من يقوم عليه من نساء ونحوهن، ومراعاة أمر دينهم ودنياهم (۱).

• الوجه السابع: في الحديث دليل على أن اغتسال النفساء للإحرام سُنَّة، وهو للنظافة لا للطهارة، ومثلها في ذلك الحائض، كما أمر النبي عَلَيْ عائشة بذلك حين حاضت بِسَرِف، بعد إحرامها بالعمرة وقبل قضاء نسكها، فقال لها النبي عَلَيْ: (إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهِلِّي بالحج...)(٢).

واستحباب الاغتسال للحائض والنفساء هو مذهب الجمهور من أهل العلم (٣)، ويستحب للحائض أو النفساء إن رجت الطهر قبل الخروج من الميقات أن تؤخر الاغتسال حتى تطهر؛ ليكون إحرامها في أكمل أحوالها، فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت (٤).

• الوجه الثامن: قوله: (واستثفري) الاستثفار: أن تشد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة أو قطنة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج، وفي معناها الوسائل المعروفة الآن عند النساء، وقد أمر النبي على أسماء في الما

<sup>(</sup>١) ﴿ إِكْمَالُ الْمَعْلَمُ ﴾ (٤/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۱۳). وسرف: بفتح السين وكسر الراء ماء شمال مكة، على ستة أميال منها. انظر: «معجم البلدان» (۳/۲۱۲).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (١/٤٤/)، «التمهيد» (١/٣١٦)، «روضة الطالبين»
 (٣/ ٢٩)، «المغنى» (٥/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٦٩)، «المغنى» (١٠٩/٥).

بذلك، وظاهره أن الدم ما زال ينزل منها؛ لأنها كانت في أول نفاسها، وذلك مظنة خروج الدم والتأذي به.

- الوجه التاسع: في قوله ﷺ: (وأحرمي) دليل على صحة صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام (١) النفساء وإذا طرأ الحيض أو النفاس بعد الإحرام فجواز المضي فيه من باب أولى. وقد قال النبي ﷺ لعائشة ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج، فير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٢). ويُلحَق بالحائض والنفساء الجنب، فيصح إحرامه، غير أنه لا يطوف بالبيت حتى يغتسل.
- الوجه العاشر: ذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب حكم الغسل لكل من أراد الإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء (٣)، لحديث للإحرام جابر وجه الاستدلال: أنه إذا كانت النفساء مأمورة بالغسل، وهي لا تستبيح به صلاة ولا طوافاً؛ لأنها غير قابلة للطهارة، فالمُحْرِم القابل للطهارة من باب أولى.

وأخذ ابن حزم من ظاهر هذا الأمر وجوب الغسل على النفساء وحدها دون غيرها، ولهذا فهو لا يقول بوجوبه على الحائض ابتداءً ولا على غيرها، إلا إذا أهلّت الحائض بعمرة، ثم حاضت، ثم أرادت أن تهلّ بالحج، ففرض عليها الغسل على قوله (٤).

والحق هو قول الجمهور، وهو استحباب الغسل مطلقاً لكل

<sup>(</sup>١) فشرح صحيح مسلمة للنووي (٨/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰۵)، ومسلم (۱۲۱۱)، (۱۲۰).

<sup>(</sup>۳) (۱ (المعني) (٥/ ٥٧).(٤) (١ (۲٦/٢)) (٧/ ٨٨).

من أراد الإحرام بحج أو عمرة من الرجال والنساء؛ لعدم الدليل على الإيجاب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام جائز بغير اغتسال<sup>(1)</sup>. وإذا كان الاغتسال ليس واجباً في حق الرجال وكذا المرأة الطاهرة، فكيف يكون واجباً في حق من لا تستفيد منه سوى النظافة؟!<sup>(۲)</sup>.

> حكم التيمم لعادم الماء

فإن لم يغتسل توضأ، فإن لم يجد ماء، أو كان الوقت شتاء والجو بارداً، ولم يجد ما يسخن به الماء، فهل يستحب له أن يتيمم؟ في المسألة قولان:

الأول: أن التيمُّم لا يستحب، وهو قول الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق، والشارح عبد الرحمٰن ابن قدامة، وصاحب «الفائق»، وصوَّبه في

<sup>(</sup>١) «الإجماع» ص(٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (٢١٢/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١/ ٤٤٤ مختصر زوائده)، وقال الحافظ في تعليقه عليه: «إسناده صحيح»، ورواه الدارقطني (٢/ ٢٢٠)، والحاكم (١/ ٢١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) الأم، (٣/ ٣٦٠)، الاستذكار، (١١/ ١٢).

«الإنصاف» لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة، وهذا لا يحصل بالتيمم، بل هو لا يزيده إلا شعثاً وتغبيراً (١).

والقول الثاني: أنه يستحب لعادم الماء أو العاجز عن استعماله أن يتيمم، وهذا قول الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار القاضي؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم (٢).

والصحيح الأول؛ لقوة مأخذه.

• الوجه الحادي عشر: أسماء وهي الميقات، ولم نوى النبي الميقات، ولم نوى النبي المساء وننواه واحد، وهو الإحرام؛ لأن هذا وقته، وهي في الميقات، ولم المساء وننواه تسأل عن بقية المناسك، ولهذا لم يقل لها النبي والمحلي ما لعائلة المي يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن هذه أحكام تتعلق بأمر مستقبل، وقد مكثوا في الطريق ثمان ليال \_ كما تقدم \_، أما عائشة وهي العمرة \_ كما تقدم \_ فقال لها النبي وهي محرمة بالعمرة \_ كما تقدم \_ فقال لها النبي وهي محرمة بالعمرة \_ كما تقدم \_ فقال لها النبي وهي محرمة بالعمرة \_ كما تقدم \_ فقال لها النبي والله النبي والله النبي الما الما النبي الما اللها النبي الما الما اللها النبي الما اللها النبي الما اللها النبي الما اللها اللها اللها اللها النبي الما اللها الها اللها الله

وأما قول ابن حزم: إنه يجوز للنفساء أن تطوف بالبيت؛ قول ابن حزم المنبي بجواز طواف النبي بجواز طواف وأنه يحرم على النفساء ووالله النفساء والمنافرة المنافرة والمنافرة و

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٨٧)، «كفاية الطالب الرباني» (١/ ٢٦١)، «المغنى» (٥/ ٧٦)، «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٨/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: والمهذب، (١/٢٠٤)، والمجموع، (١٩٣/٧)، والإنصاف، (٨/١٣٣).

وأسماء لم تسأل عما تفعل في النسك، وإنما سألت عما تصنع عند الإحرام، فجاء الجواب على قدر السؤال(١).

🕏 تال جابر رضي (فَصَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ) الكلام على هذه الجملة من وجوه:

• الأول: أن المراد بالمسجد: مسجد ذي الحليفة؛ لأن تاريخ مسجد ذى الحليفة (أل) فيه للعهد. وهذا يدل على أن في هذا الميقات مسجداً وقت إحرام النبي على منه، ويسمَّى (مسجد الشجرة)، وقد ذكر ابن جماعة المتوفى سنة (٧٦٧هـ) أنه قد خرِب، وذكر السَّمهودي شيئاً عن هذا المسجد (٢).

• الوجه الثاني: لم يبين جابر فظه المراد بهذه الصلاة التي النبي 難كان صلاها النبي ﷺ، وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها صلاة الظهر من اليوم الثاني، بدليل حديث ابن عباس على قال: صلى رسول الله على الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقَلَّدُها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء أَهَلَّ بالحج (٣).

والمراد بالظهر: من اليوم الثاني؛ لأن اليوم الأول صلى

إحــــرام بعدصلاة الظهر

<sup>(</sup>١) انظر: «المحلى» (٧/ ١٧٩ ـ ١٨٠)، «شرح حديث جابر ﴿ السَّيخ محمد بن عثيمين ص(١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «هداية السالك» (٢/ ٧٤٥)، «وفاء الوفا» (٣/ ٢٠٠٢).

رواه مسلم (١٢٤٣). والإشعار: شقُّ صفحة سنام الإبل أو البقر طولاً حتى يسيل الدم. والتقليد: وضع القلادة في عنقها، وهي قطع النعال ونحوها.

النبي على صلاة الظهر في المدينة، ثم خرج إلى ذي الحليفة فصلًى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا يدل على أن النبي على لم يحرم وقت وصوله إلى ذي الحليفة، وإنما أحرم من الغد، ولعله على تأخر في إحرامه لكي يلحق به جميع الناس.

وقد اكتفى النبي ﷺ بصلاة الظهر، ولم يَرد أنه صلَّى للإحرام صلاة تخصه. قال ابن القيم: «لم ينقل عنه ﷺ أنه صلَّى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر»(١).

• الوجه الثالث: فيه دليل على أن الأفضل للمحرم أن حكم المعلاة يكون إحرامه بعد فريضة، اقتداءً بالنبي على وأصحابه، وهذا محل هند الإحرام اتفاق، لكن إن لم يوافق إحرامه وقت فريضة فهل يصلي للإحرام؟ الجمهور على أنه يصلي؛ لفعل النبي على أنه يصلي؛ لفعل النبي كلي الم

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن وافق فريضة صلى وإلا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه، وتلميذه ابن القيم، ولشيخ الإسلام قول آخر يوافق مذهب الجمهور(٢).

• الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحرام الأنضل من المعتات أفضل من الإحرام قبله؛ لأن النبي على أحرم من ذي المبقات، المبقات، وهكذا فعل خلفاؤه الراشدون، وغيرهم من الصحابة على ويكرو قبله والتابعين رحمهم الله، وتَرْكُ النبي على الإحرام من مسجده الذي

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۹/۲٦ ـ ۱۰۳).

تُضاعف فيه الصلاة وإحرامه من ذي الحليفة دليل واضح على أن السُّنَّة هي الإحرام من الميقات لا قبله. وقد جاء عن بعض الصحابة رأنهم أحرموا قبل الميقات، بل نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات، وقال البخاري: (وكره عثمان ﷺ أن يحرم من خراسان أو كَرَمَانَ)(١)، وقد روي عن عمر في أنه أنكر على عمران في احرامه من البصرة (٢).

وقال ابن حزم: من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات<sup>(٣)</sup>.

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن على رها أنه قال: في قول الله تعالى: ﴿ وَأَيْمُوا لَخُجُّ وَٱلْعُمْرَةَ يَلَوْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]: أن تحرم من دُويرة أهلك(٤). وقد فسَّر هذا سفيان بن عيينة وغيره بأن ينشئ لكل واحد منهما سفراً مستقلّاً (٥).

• الوجه الخامس: لم يذكر جابر ظلمه أن النبي على اشترط الاشتراط عند الإحرام، وبهذا أخذ من قال: إن الاشتراط غير مشروع مطلقاً، ولا يفيد في التحلل، وهو قول ابن عمر ريالها، وطاوس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، وأبي حنيفة (٢)، ولهم دليل

الإحرام

(٢) قشرح العمدة) (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (٣/٤١٩).

<sup>(</sup>٣) «الإجماع» لابن المنذر ص(٨١)، «المحلى» (٧٠/٧)، «المجموع» (٧٠/٧)، قشرح العمدة (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) «المصنّف» ص(٨١)، وانظر: «الآثار المسندة عن الصحابة ﴿ في المناسك،

<sup>(</sup>٥) «شرح العمدة» (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) «المغنى» (٥/ ٩٣)، «الآثار المسندة» (١/ ١٨٥).

وتعليل؛ أما الدليل فما ورد عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: «أليس حسبكم سُنَّة رسول الله هِ إن حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلَّ من كل شيء، حتى يَحُجَّ عاماً قابلاً، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً»(۱). ويعني بذلك: أن النبي هُ حج حجة الوداع، واعتمر أربع مرات، ولم ينقل أنه هُ اشترط، ولا أمر أصحابه بذلك أمراً مطلقاً، وإنما أمر ضُباعة بنت الزبير في المنتي للمنتي المرض عن البيت. تستفتى؛ لأنها كانت شاكية، فخافت أن يصدها المرض عن البيت.

وأما التعليل فهو لأن الحج عبادة تجب بأصل الشرع، فلم يُفِد الاشتراط فيها؛ كالصوم والصلاة، وأجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة غير ناهضة (٢)، وقد أطنب ابن حزم في الردِّ على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه (٣).

القول الثاني: أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقاً، سواء ظن أن يمنعه عن البيت مانع، من مرض، أو عدو، أو تعطل مركوب، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك، أم لم يظن؛ لأن النبي على أمر بذلك ضباعة بنت الزبير في لمّا قالت له: إني أريد الحج وأنا شاكية. قال لها: (حُجّي واشترطي: أن مَحِلّي حيث حبستني (3)، وهذا قول جماعة من الصحابة في منهم: عمر، وابن مسعود، وعائشة، وأم سلمة، وجماعة من التابعين،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۱۰)، والترمذي (۹٤۲)، والنسائي (٥/ ١٦٩)، وأحمد (٨/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٩/٣). (٣) «المحلى» (١١٣ ـ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

ومنهم: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي يسار، وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، ونصره ابن حزم (١).

والقول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعاً من إتمام النسك، وأما من لا يخاف فالسُنَّة تركه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين (٣)، وهو أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة، والنبي على لم يأمر ضُباعة بالاشتراط ابتداء، وإنما أمرها لما قالت: إني شاكية. ولو كان الاشتراط مشروعاً لكل أحد، لَعَلِمَهُ جميع الصحابة من، وعملوا به، ولو علموه لم ينكره ابن عمر الله وهو من فقهاء الصحابة، وقد حج مع النبي على حجة الوداع، لكن من أخذ بقول من ذكر من الصحابة في وقال بالاشتراط مطلقاً، فله سلف من خير القرون (٤).

تال جابر رضي : (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إلى مد بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ) الكلام على هذا القدر من وجوه:

• الأول: القصواء: بفتح القاف، وبالمد اسم ناقة

الكلام على ناقة النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٩٧ / ٩٣)، «الآثار المسندة» (١/ ١٨١)، «الشرح الممتع» (٧٤ /٧).

<sup>(</sup>۲) (الفتاوى: (۲۸/۲۹).

 <sup>(</sup>۳) (۱۲۸/۱۹)، (۱۲۸/۱۹)، (فتاوی ابن باز» (۱۲۸/۱۹)، (الشرح الممتع» (۷/۷۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: (مفيد الأنام) (١/ ٥٥١)، (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية) (٤/ ٣٧٣).

النبي ﷺ، وهي الناقة التي قطع شيء من أذنها لا يجاوز الربع، قيل: سميت بذلك؛ لأنها لا تكاد تُسبق. فقيل لها: القصواء؛ لأنها بلغت من السَّبق أقصاه. وعن أنس في قال: كانت ناقة النبي عَلَيْ يقال لها: العضباء(١).

وقد اختلف العلماء هل العضباء هي القصواء أو غيرها؟ قولان. ظاهر ترجمة البخاري في «الجهاد» الأول<sup>(٢)</sup>.

• الوجه الثاني: في هذا دليل لمن قال: إن النبي ﷺ أهلُّ الموضع المسجد، قاله ابن عمر رداً على من قال: إنه على أحرم من البيداء؛ فلذا قال: "بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله عَيْلَيْ فيها، ما أَهَلَّ رسول الله على إلا من عند المسجد؛ يعنى: ذا الحليفة (٣).

> والبيداء: هي المفازة، والمراد بها هنا: أرض ملساء أمام ذي الحليفة في الطريق إلى مكة<sup>(٤)</sup>.

> وفي حديث ابن عمر ﴿ أَهُمَّا: أهلَّ النبي ﷺ حين استوت به راحلته قائمة<sup>(ه)</sup>.

والأظهر \_ والله أعلم \_ أنه لا منافاة؛ فإن إحرامه كان بعد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۷۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المعاد» (۱/۱۳۳)، «فتح البارى» (٥/ ۳۳٥)، (٦/ ۷٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغانم المطابة» ص(٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٥٥٢)، ومسلم (١١٨٧).

صلاة الظهر من عند المسجد، ثم لما علا البيداء أهَلَّ بالتلبية؛ أي: رفع صوته بها، فَكُلُّ نقل ما سمع، ومعلوم أن من سمعه يُهِلُّ على البيداء أكثر بكثير ممن سمعه يهل عند المسجد.

 الوجه الثالث: في قوله: (نَظَرْتُ إِلَى مَدِ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبِ وَمَاشٍ) إشارة - كما تقدم - إلى كثرة من حجُّوا مع رسول الله ﷺ.

> انظرت إلى مدُ بصری)

> > السشي

الحج

ومعنى: (مَدِّ بَصَرِي) غايته ومنتهاه؛ أي: بلغوا في الكثرة منتهى البصر من جميع الجهات، وأنكر بعض أهل اللغة (مدّ بصري) وقال: الصواب: مَدَى بصري ـ بالتخفيف والقصر -، والصواب أنهما لغتان<sup>(١)</sup>.

وفي هذا دليل على أن من أصحاب النبى على من كان والركوب في راكباً، ومنهم من كان ماشياً، قال تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّي فَيْم عَمِيقِ ﴿ ﴾ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَمِيقٍ [الحج: ٢٧]. والرِّجَالُ: جمع راجل؛ أي: ماش على رجليه، والضامر: البعير المهزول من التعب.

وقد ذكر ابن كثير أن هذه الآية قد يستدل بها من يرى أن الحج ماشياً لمن قَدِرَ عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأن الله تعالى قدمهم في الذكر(٢)؛ ولأن المشى فيه مشقة.

وذهب الجمهور إلى أن الركوب أفضل، واختاره ابن المنذر (٣)،

 <sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۸/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) «الإشراف» (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) التفسير ابن كثير، (٥/٤١٠).

اقتداءً بالنبي ﷺ؛ فإنه حجَّ راكباً مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام، ولأن الركوب أعون له على أداء المناسك، حيث يصل إلى مكة نشيطاً، ولأنه أكثر منفعة، وهذا أمرٌ ملحوظ ومحسوس.

وهذا هو الأظهر، وهو أن الحج راكباً أفضل؛ لقوة مأخذه، وقد يكون الركوب في الحج من باب الفعل الجِبِلِّي؛ لأن الجبلَّة البشرية تقتضي الركوب، كما كان يركب على في أسفاره غير متعبَّد بذلك الركوب، بل لاقتضاء الجبلَّة إيّاه (۱)، وعلى هذا فلا يكون فيه تفضيل، وإنما المقصود الوصول إلى مكة، وفعل المناسك كما فعلها النبي على وأما مسألة الركوب أثناء التنقل بين المشاعر فقد اختلف الأمر في زماننا هذا عن زمانهم.

# 80° 80° 80°

قال جابر ﴿ وَرَسُولُ اللهِ ﴿ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْكُلام عليه الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ الكلام عليه من ثلاثة أوجه:

• الأول: قوله: (بين أظهرنا)؛ أي: بيننا، زيد فيه لفظ معنى: ابير «أَظْهُر» لتحسين الكلام، وفيه فائدة أخرى، وهي: أن وجود اظهرنا رسول الله على بينهم هو على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم، وكأنَّ المعنى: أن ظهراً منهم قدَّامه، وظهراً وراءه، فكأنَّه مكنوفٌ من جانبيه، هذا أصله، ثم كثر حتَّى استعمل في الإقامة بين القوم وإن كان غير مكنوف بينهم (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿أَصُواءَ البيانَ؛ (٥/ ٦٧ \_ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ص(٣٨٧).

مسمسنسي: من القرآن

> قاعلة النأسى بالنبي 🌉

• الوجه الثاني: المراد بالتأويل: التفسير، والنبي ﷺ أعلم «الناويل؛ الخلق بمعاني كلام الله تعالى؛ لأنه مؤيد بالوحي، وهو أعلم نُسر، النبي ﷺ الناس بربه جلَّ وعلا: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَىٰ النجم: ٣، ٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، والمراد بالذكر: القرآن.

وقد بيَّن النبي على للصحابة على ما يُحتاج إليه من كتاب الله عَلَى ، لا كما فهمه بعض المتأخرين أنه فسَّر القرآن كله لهم، فإن الصحابة رضي يفهمون القرآن بمجرد سماعه غضاً طرياً من الرسول على النها بيَّن لهم مواضع الإشكال والإجمال مما يحتاج إلى بيان(١).

وقصد جابر رالله بذلك حث الأمة على التمسُّك بما أخبرهم به ظلينه عن فعله ﷺ في حجته التي بدأ في بيان صفتها.

• الوجه الثالث: في قوله: (وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بهِ) بيان قاعدة عظيمة، وهي التأسِّي بالنبي على في مناسك الحج، الأفعال والأقوال في ذلك سواء، والتأسي هو أن تفعل كما فعل النبي ﷺ لأجل أنه فَعَل، فإذا طاف النبي ﷺ حول الكعبة، واستلم الحجر، وصلَّى خلف المقام، كان التأسِّي والاقتداء به أن يُفعل هذا الفعل، وأن يُقصد به العبادة؛ لأنه على فعل ذلك وقصد به العبادة، بخلاف ما فعله بحكم الاتفاق، ولم يقصده، مثل أن ينزل

<sup>(</sup>١) انظر: «التفسير النبوي» للدكتور: خالد الباتلي ص(٣٩).

في مكان ويصلي فيه، لكونه نزله لأنه ناسب نزوله لا قصداً منه ﷺ لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فلا يكون من هذا الباب(١).

ومما ينبغي أن يُعلم أن الأصل في أحكام المناسك \_ كغيرها \_ الأصل في أحكام هو التأسي بالنبي على ومتابعته في أقواله وأفعاله؛ لأنه على المناسك المناسك أمام الأمة بياناً لقول الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وكان على يقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»(٢)، قال النووي: «هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج»(٣).

واعتياد الأخذ بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بالمناسك اعتبدالاخذ وانحلال عزائم العباد، ولا ريب أن المقصود من الترخيص للعباد بالرُخص هو الرفق بهم عن تحمل المشاق، فالأخذ بها موافق لمقاصد الشريعة، لكن هذا لا يعني اعتياد الترخيص حتى كأنه هو الأصل؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقة حَرِجَة، ومن ثم لن يقوم بها العبد كما ينبغي.

والنبي ﷺ ما قال: «افعل ولا حرج» \_ كما سيأتي \_ في جميع المناسك، وإنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير في مناسك يوم العيد<sup>(3)</sup>، وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ مزيد لهذا<sup>(ه)</sup>.

# 8\$\$ \$\$\$ \$\$\$

<sup>(</sup>١) انظر: (معالم أصول الفقه عند أهل السُّنَّة والجماعة) ص(١٣٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص(۵). (۳) دشرح صحیح مسلمه (۹/ ۵۰).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري (۸۳)، (۱۷۳۱)، ومسلم (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص(١٩٦).

🕏 قال جابر رضي الله الله عَنْهُ: (فَأَهَلُ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ والنَّعمةَ لك والملك، لَا شَرِيكَ لَكَ) الكلام على هذا الجزء من الحديث من وجوه:

(IKAKU)

• الوجه الأول: أصل الإهلال: رفع الصوت، وكلّ رافع صوته بشيءٍ فهو مُهِلُّ به، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ. ◄ [المائدة: ٣]؛ أي: رُفع الصوت به عند الذبح للأصنام، واستهلَّ الصَّبيُّ: رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمِّه. وقال النابغة يذكر درّةً أخرجها غوًّاصها من البحر:

أُو دُرَّةٍ صَــدَفِـيَّـةٍ غَــوَّاصُــهـا بَهِجٌ، متى يَرَهَا يُهِلُّ وَيَسْجُدِ<sup>(١)</sup> يعني: بإهلاله: رفع صوته بالدعاء والحمد إذا رآها.

وأهلَّ المُحرم بالحج يُهِلُّ إهلالاً: إذا لبَّى ورفع صوته، والـمُهَلُّ: بضمُّ الميم وفتح الهاء موضع الإهلال، وهو الميقات. وقيل للإحرام إهلال: لرفع المُحرم صوته بالتلبية (٢).

> اشتمال التلبية التوحيد

وقوله: (بالتَّوْحِيدِ) أراد بذلك الكلمات العظيمة التي نطق بها ملى انواع النبي ﷺ في تلبيته، وهذه اللفظة إما من جابر ﷺ أو ممن دونه من الرواة، والتلبية تشتمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولهذا أطلق جابر ﴿ الله على التلبية لفظ التوحيد، والتوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١٥٠] [الانسساء: ٢٥]

<sup>(</sup>١) «ديوان النابغة» ص(١٠٧)، والقافية كلها بالكسر.

<sup>(</sup>٢) انظر: السان العرب؛ (١١/ ٧٠١)، افتح الباري، (٣/ ٤١٥).

فالتلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم ﷺ، وهو روح الحج ومقصده؛ بل روح العبادات كلها؛ لأن قوله: (لا شريك لك) من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، وفي قوله: (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لك) توحيد الأسماء والصفات، فإن الحمد: وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، والنعمة: من صفات الأفعال.

• الوجه الثاني: في قوله: (أَهَلُ) دليل على استحباب رفع استعباب رفع الصوت بالتلبية، وأما نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان المسوت الحج والعمرة، وقد جاء في حديث السائب بن خلاد ظيء أن باللبة رسول الله على قال: «أتاني جبريل على فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» أو قال: «بالتلبية» يريد إحداهما(۱).

ففي هذا الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية، وقد ثبت هذا عن جماعة من الصحابة أن فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلل فلبنى حتى أَسْمَعَ ما بين الجبلين (٢). وعن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله على يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تَبَعَّ حلوقهم (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۸۱٤)، والترمذي (۸۲۹)، والنسائي (۱٦٢/٥)، وابن ماجه (۲۹۲۲)، وأحمد (۲۹۲۷)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) ﴿المصنف، ص(٤٣٠)، وصححه الحافظ ابن حجر في افتح الباري، (٣/٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) ﴿المصنف؛ ص(٤٣١) وسنده لا بأس به، وصححه في ﴿فتح الباري؛ (٣/٨٠٤). =

نول الظاهرية وقالت الظاهرية بوجوب ذلك، أخذاً بظاهر الأمر. قال بوجوب ذلك ابن حزم: (ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد، وهو فرضٌ ولو مرّة)(١).

المرأة لا نرفع صوتها بالتلبية با

وقد دلَّ قوله: «أن آمر أصحابي» على أن رفع الصوت بالتلبية مختصُّ بالرجال دون النساء، فالمرأة يسنُّ لها خفض صوتها بالتلبية، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم؛ بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر، وابن عبد البر<sup>(۲)</sup>.

وعن نافع، عن ابن عمر في قال: لا تَصْعَدُ المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية (٣).

مسا ورد مسن الأثر في رفع المرأة صونها بالتلبية

وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية ولو مرة واحدةً ـ كما تقدم \_، مستدلاً بما رواه ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فَذُكِرَ ذلك لعائشة، فقالت: «لو سألني لأخبرته»(٤).

وقول الجمهور أرجح؛ لأن نصوص الشريعة دلّت على أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة: كالصلاة،

انظر: «الآثار المسندة عن الصحابة في المناسك» (١/ ٣٤٢). وتبعُّ: أي:
 يحصل لها بُحَّة، وهي غلظ في الصوت وخشونة. كما في «اللسان» (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) (المحلي) (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) «الإشراف» (۳/ ۱۹۵)، «التمهيد» (۱۷/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٢/ ٢٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) «المصنف» ص(٣٦٢) [الجزء المفرد]، ومن طريقه ابن حزم (٧/ ٩٤) وسنده صحيح. بل قال العيني: «سند كالشمس». «عمدة القاري» (٧/ ٤٤٤).

وقراءة القرآن؛ لأن صوتها فتنة، وقد جاء في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد وللهيئة وغيره: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»(١).

ثم إن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر الحاصل برفع الصوت، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأما ما ورد عن عائشة والله على ما إذا أمنت الفتنة، كما لو كانت المرأة طاعنة في السن، أو لم يكن معها في السيارة مثلاً \_ إلا زوجها أو ابنها أو غيرهما من محارمها، لأمن الفتنة في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظ التلبية، فقوله: (لَبَيْكُ شرح الفاظ التلبية، فقوله: (لَبَيْكُ شرح الفاظ اللَّهُمَّ لَبَيْكُ)؛ أي: إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية النلية إيذاناً بتكرير الإجابة (٢)، فهو من باب التأكيد اللفظي المعنوي، أما اللفظي فواضح؛ لأنه لم يتغير اللفظ الأول. وأما المعنوي فلأن اللفظ الثاني له معنى جديد، وهو إجابة بعد إجابة. فهو يؤكد أنه مجيب لربه، مقيم على طاعته (٣). وهو منصوب بالياء إلحاقاً له بالمثنى، والمراد به التكثير، والناصب له فعل محذوف تقديره: أجيبك إجابة بعد إجابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التلبية هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (١٢٠٣)، ومسلم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (٢/ ٣٣٥) حيث ذكر ابن القيم ثمانية أقوال في معنى «التلبية».

<sup>(</sup>٣) «الشرح الممتع» (٧/ ١٠٥).

خليله إبراهيم ﷺ، والملبي هو: المستسلم المنقاد لغيره...» (١).

وينبغي للمحرم أن يستحضر وهو يقول: "لبيك اللَّهُمَّ لبيك" دعاء الله تعالى له وإجابته إياه، لا أن تكون عبارات التلبية مجرد ألفاظ تُردد؛ بل عليه أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده، قال تعالى: ﴿وَأَذِن فِي اَلنَّاسِ بِاللَّهِ عَالَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَكُلِ ضَامِرٍ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَكُلِ ضَامِرٍ يَأْتُوكَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقوله: (لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ) التكرار للتأكيد كما مرّ، وهو أنه مجيب لربه، مقيم على طاعته، وقوله: (لا شريك لك)؛ أي: في ملكك، ولا في ألوهيتك، ولا أسمائك، ولا في صفاتك.

وقوله: (إِنَّ الْحَمْدَ...) بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر على أنها جملة مستأنفة، ومعناها: الحمد لله على كل حال، والفتح للتعليل؛ أي: لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك، فيرجع الحمد والنعمة إلى التلبية، وتكون مختصة بهذه العلة؛ أي: بسببها، والكسر أجود؛ لأنه أعم؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال<sup>(٣)</sup>.

و(الحمد) الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم - كما تقدم - و(النعمة): الفضل والإحسان؛ أي: التفضل لك، فأنت صاحب

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲٦/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) (تهذيب مختصر السنن) (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ١٣١ ـ ١٣٢)، «تهذيب مختصر السنن» (٣٨/٢).

الفضل والإنعام، ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة، (نك) اللام للاختصاص؛ لأن الله وحده المحمود والمنعم، ويدخل في هذا توحيد الأسماء والصفات، كما مرَّ.

قوله: (والملك)؛ أي: ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك، وهو بالرفع مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: لك. وبالنصب على المشهور عطفاً على اسم (إن)، وهذا من باب توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن وحَّد الله في ربوبيته لزم أن يوحده في ألوهيته، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ولهذا لا تجد أحداً يوحّد الله في ألوهيته إلا وقد وحَّده في ربوبيته.

قوله: (لَا شَرِيكَ لَكَ)؛ أي: لا شريك لك فيما ذكر من استحقاق الثناء، وإيصال النعمة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]. وقد ذكر بعض فقهاء الشافعية أنه يستحب أن يقف وقفةً لطيفة عند قوله: (والملك) ثم يقول: (لا شريك لك)(١).

على قواعد وفوائد

• الوجه الرابع: اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة اشتمال التلبية وفوائد جليلة منها:

> الأولى: أنها مشتملة على ثلاثة أمور عظيمة، وهي الحمد الذي هو من أحبِّ ما يتقرب به العبد إلى الله، والاعتراف لله تعالى بالنعمة كلها، والاعتراف بأن الملك كله لله وحده.

> الثانية: التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه كلق.

<sup>(</sup>١) انظر: «مغنى المحتاج» (١/ ٤٨٢).

الثالثة: أن التلبية تتضمن المحبة؛ لأنك لا تقول: (لبيك) إلا لمن تحبه وتعظمه.

الرابعة: أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية، والخضوع، والذل، والإخلاص.

الخامسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الربّ؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل: (لبيك) لمن لا يسمع دعاءه.

السادسة: أن التلبية جعلت في الإحرام شعاراً للانتقال من حال إلى حال، ومن منسك إلى منسك، فهي كالتكبير جعل في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن (١).

حكم التلبية • الوجه الخامس: لا خلاف بين العلماء في مشروعية التلبية، وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك، على ثلاثة أقوال:

الأول: أن التلبية سُنَّة لا يجب بتركها شيء، وهذا قول الشافعي، وأحمد؛ لأنها ذكر، فلم تجب في الحج كسائر الأذكار.

القول الثاني: أنها واجبة يجب بتركها دم ـ على قاعدتهم ـ وهذا حكي عن مالك، وأبي حنيفة، إلا أن تقليد الهدي وسوقه يقوم مقام التلبية عند الحنفية.

والقول الثالث: أن التلبية ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن ابن الزبير، والثوري، وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية، وبعض الشافعية، وأهل الظاهر، قالوا:

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب مختصر السنن، (٢/ ٣٤٠ \_ ٣٤٠).

هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة؛ لأن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال. فكان فيها ذكر واجب<sup>(۱)</sup>، قال ابن حزم: «من لم يلب في شيء من حجه وعمرته بطل حجه وعمرته، فإن لبن ولو مرة واحدة أجزأ»<sup>(۲)</sup>.

والأظهر \_ والله أعلم \_ أن التلبية سُنّة؛ لأن النبي فعلها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ومن قال بالوجوب وأراد وجوبها مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب، فقوله له حظ من النظر؛ لعموم قوله ﷺ: «لتأخلوا مناسككم». وأما القول بأنها فرض قياساً على التكبير للصلاة، فهو قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة تختلف عن الحج في أنه يجب النطق في آخرها، فوجب في أولها، والحج بخلاف ذلك، ثم إن الحج تدخله النيابة، بخلاف الصلاة.

• الوجه السادس: اختلف العلماء في وقت التلبية، فذهب ونت التلبية شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن المحرم لا يلبي إلا إذا سار وتنقَّل من مشعر إلى مشعر، فإذا خرج إلى عرفة لبَّى، وإذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبَّى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبَّى حتى يرمي جمرة العقبة، قال: وهكذا صح عن النبي عَلَيْ . وعلى هذا القول فلا يلبى في وقوفه بعرفة، ومزدلفة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» (۱/ ۱۳۳)، «الإفصاح» (۱/ ۱۷۸)، «المجموع» (۲۲۱۷)، «المغني» (۱/ ۱۰۰)، «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۵۱۰)، «فتح الباري» (۱/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) «المحلي» (٧/١٩٦).

 <sup>(</sup>۳) «الفتاوی» (۱۲۲/۲۳، ۱۷۳ - ۱۷۷)، «شرح العمدة» ص(۹٤٦)، «تهذیب مختصر السنن» (۲/۳۳۷).

والقول الثاني: أنه يلبي سائراً وجالساً، فيلبي في عرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، وقد نقل هذا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة(١).

وقد ورد عن ابن عباس والها أنه سمع عمر فاله يلبي ليلة المزدلفة، فقلت له: فِيمَ الإهلال يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل قضينا نسكنا بعد؟(٢).

وعن نافع، عن عبد الله بن عمر رأي أنه كان يلبي راكباً، ونازلاً، ومضطجعاً (٣).

وعن عبد الرحمٰن بن الأسود قال: حججت مع الأسود (3) فلما كان يوم عرفة، وخطب ابن الزبير بعرفة، فلما لم يسمعه يلبي صعد إليه الأسود، فقال: ما يمنعك أن تلبي، فقال: أويلبي الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا؟ قال الأسود: نعم؛ سمعت عمر بن الخطاب في مثل مقامك هذا، ثم لم يزل يلبي حتى صدر بعيره عن الموقف، قال: فلبي ابن الزبير (6).

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط وادياً، وإذا علا نشزاً، وإذا لقى ركباً، وإذا

 <sup>(</sup>۱) «الأم» (٣/ ٥٢٥)، «الموطأ» (١/ ٣٣٤)، «الاستذكار» (١١/ ١٢٠ \_ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في «المسند» (٢٩٦)، ومن طريقه البيهقي (٥/٤٢).

<sup>(</sup>٤) هو: الأسودُ بنَّ يزيد النخعي. انظر: «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٣٣) (٢٢/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>ه) رواه الطحاوي في فشرح معاني الآثار، (٢٢٦/٢)، والبيهقي (١١٣/٥). وانظر: «الآثار المسندة عن الصحابة في في المناسك، (١/ ٣٣٣ ـ ٣٣٣).

استوت به راحلته<sup>(۱)</sup>.

ومما يؤيد القول الأول أن التلبية معناها: الإجابة، وهي لا تتناسب مع المكث؛ لأن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه، لا أن يقول: (لبيك) وهو باقي في مكانه (٢).

🕏 قال جابر ﷺ: (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ) الكلام على هذا من وجوه:

النبي 🏂

• الوجه الأول: أن الصحابة رهم فهموا أن تلبية النبي على حكم الزبادة ليست متعينة، فزادوا في التلبية ألفاظاً على تلبية النبي ﷺ، فقد ملى نلبية رسول الله على: لبيك اللَّهُمَّ لبيك. . . قال: وكان عبد الله بن عمر والما ينا يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك، والرغباء إليك والعمل، وروى - أيضاً - عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر ظليه مثله (٣). وعن أنس ع انه كان يقول في تلبيته: لبيك حجّاً حقاً، تعبُّداً ورقاً<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في اسننه. انظر: المغني؛ (١٠٦/٥)، اشرح العمدة؛ .(009/1)

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم؛ (١١٨٤). (٢) والشرح الممتع؛ (١١٣/٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً كما في «كشف الأستار» (١٣/٢)، ورواه ـ أيضاً ـ الدارقطني في «العلل» (٣/١٢) ورجح وقفه.

الوجه الثاني: أن النبي ﷺ لم ينكر عليهم شيئاً مما
 زادوا في التلبية مما يدل على جوازه؛ لأن الإقرار دليل شرعى.

الأفضل الاكتفاء بتلبية النبي ﷺ أن

• الوجه الثالث: أن الأفضل الاكتفاء بتلبيته على لملازمته لها، مع أنه على كان يسمع الناس يزيدون، قال الشافعي: «وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله على فإن زاد شيئاً فيه تعظيم لله تعالى، فلا بأس، كما زاد ابن عمر المالاً.

الجمع ببن العجم الرابع: إذا غدا الحاج إلى عرفة فإنه يشرع له أن المنكب يجمع بين التلبية والتكبير، لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه والنلبية إذا نس بن مالك على وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف فدا إلى من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله على الله على على على على منا المُهِلُ فلا يُنْكَرُ عليه، ويكبر منا المكبر فلا يُنْكَرُ عليه،

قال النووي: «فيه دليل على استحباب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل. . الاصلام الناهاب من منى إلى عرفات المام عرفة، والتلبية أفضل. . الاصلام المام عرفة المام عرفة

# \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$

معنى فول ﴿ قَالَ جَابِرِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّ اللَّهُ الْمُعَمِّ اللَّهُ الْمُعُمِّرَةُ) جَابِر ﴿ الْمُحَابِ اللَّهُ اللّ

• الوجه الأول: مراد جابر رها بهذا: أننا لسنا ننوي بالإحرام إلا الإحرام بالحج مفرداً، ولا نعرف أن العمرة مشروعة

<sup>(</sup>١) «الأم» (٣/ ٣٩١،٥٢٥)، «مداية السالك» (٢/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٥٦)، ومسلم (١٢٨٤) (٢٧٤)، وأخرجه مسلم ـ أيضاً ـ من حديث عبد الله بن عمر را (٢٧٢) (٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) اشرح صحيح مسلم، (٩/ ٣٤).

في أشهر الحج؛ بحيث نكون قارنين أو متمتعين، ومثل هذا قالت عائشة في الشرحين المع رسول الله في ولا نَرى إلا أنه الحج»(۱)، وقد كان أهل الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا لا يكاد أحد أن يعتمر في أشهر الحج في الجاهلية، فجاء الإسلام، وأبطل هذا الحكم، وبين النبي في للصحابة في وجوه الإحرام، وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج، فقال: «من أراد أن يُهِلَّ بحج فليفعل، ومن أراد أن يُهِلَّ بحج وعمرة فليفعل، وأرد أن يُهِلَّ بحج وعمرة فليفعل، وأحرم النبي في النبي في النبي المحج والعمرة معاً، فارتفع ذلك الواقع بهم.

وعلى هذا فجابر في الله له يقصد أنهم لا يعرفون العمرة إطلاقاً، بل كانوا يعرفونها، وقد اعتمر النبي الله قبل حجته هذه عدة مرات، منها: عمرة الحديبية، وعمرة الجعِرَّانة (٣).

وعن ابن عباس الله قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صَفَراً، ويقولون: إذا برأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلَّت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي الله وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) هو أحد ألفاظ حديث عائشة رألها.

<sup>(</sup>٣) الجعرانة: بكسر الجيم والعين وتشديد الراء مفتوحة، أو تسكين العين وتخفيف الراء، روايتان جيدتان، اسم ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب، معروفة بهذا الاسم حتى الآن. انظر: «معجم البلدان» (٢/ ١٤٢)، «معجم ما استعجم» ص(٣٨٤).

يا رسول الله، أيُّ الحِلِّ؟ قال: (حِلٌّ كله)(١).

حكم العبرة • الوجه الثاني: اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين:

الأول: أن العمرة واجبة، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر وابن عمر، وجابر وجماعة من التابعين، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الشافعي، وهو اختيار البخاري(٢).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا لَلْهَمَّ وَالْهُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عَطَفَهَا على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن الاستدلال بالآية فيه نظر، كما قال ابن القيم (٣) وغيره؛ لأن الآية في وجوب إتمامهما بعد الشروع، وهذا محل اتفاق، وهو لا يقتضي وجوب الابتداء، ثم إن الآية نزلت في الحديبية سنة ست قبل أن يُفرض الحج، فكيف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۹٤)، ومسلم (۱۲٤٠). وقوله: «إذا برأ الدبر»: بفتح المهملة والموحدة؛ أي: برئ ما كان يحصل بظهور الإبل بسبب الحمل عليها، وقوله: «وانسلخ «وعفا الأثر»؛ أي: اندرس أثر الإبل وغيرها لطول مرور الأيام، وقوله: «وانسلخ صفر» وجه ذلك أنهم كانوا يسمون المحرّم صفراً، ويحلّونه، ويؤخرون المحرّم إلى ما بعد صفر، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، فتضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها، فألحقوا صفراً بأشهر الحج على طريق التبعيّة، فصار شهر محرم الواقع بعد صفر ـ هو أول أشهر الاعتمار، وهذه الألفاظ تُقرأ بسكون الراء للسجع، «شرح النووي» (٨/ ٤٧٥)، «فتح الباري» (٣/ ٤٢٦).

 <sup>(</sup>۲) «المجموع» (۷/۷)، «تفسير القرطبي» (۱/۳۱۸)، «فتح الباري» (۳/۹۹۷)،
 (۱) «الإنصاف» (۳/۷۸۷).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (١٠١/٢).

يُسْتَدَل بها على وجوب العمرة، وهي لا تدل على وجوب الحج؟! كما استدلوا بقوله ﷺ للرجل الذي سأله وقال: إنَّ أبى

كما استدلوا بقوله وهي النوجل الذي ساله وقال. إن ابِي شَيخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَلا العُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» (١). فقوله: «وَاعْتَمِرْ» صيغة أمر بالعمرة مقرونة بالأمر بالحج، فدلَّت على الوجوب.

ومن الأدلة حديث عمر بن الخطاب رها في سؤال جبريل الخيلة في سؤال جبريل المنه المنبي المنه وفيه: «وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِر» (٢)، وعن عائشة والله قالت: قُلتُ: يَا رَسُول اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَال: «نَعَمْ، عَلَيهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَال فِيهِ: الحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (٣).

والقول الثاني: أن العمرة سُنَّة، وليست بواجبة، وهو قول

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۸۱۰)، والترمذي (۹۳۰)، والنسائي (۱۱۱، ۱۱۱)، وابن ماجه (۲۹۰٦)، وأحمد (۱۰/٤)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وساق البيهقي (۴/ ۳۵۰) بإسناد صحيح أن الإمام مسلم بن الحجاج قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسلم (٨) بدون ذكر العمرة، وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة (٣/١)، وابن حبان (٣/١/٣)، والدارقطني (٣/١)، وابن منده في «الإيمان» (١٤٦/١)، قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح»، لكن قد طعن في هذه اللفظة: «وتعتمر» جماعة من الأثمة، ووصفوها بالشذوذ؛ كابن التركماني في «الجوهر النقي» (٤١/٥٤)، وابن العربي في «القبس» (٢/١٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٩٠١)، وأحمد (١٩٨/٤٢) من طريق محمد بن فضيل قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين الله به، وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (٢/٧٤): «وهو عند البخاري، ليس فيه العمرة»، وذلك أنه تفرد بذكرها محمد بن فضيل، فخالف أربعة من الثقات وهم: جرير بن عبد الحميد، وعبد الواحد بن زياد، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزيد بن عطاء، كلهم رووه عن حبيب بن أبي عمرة بالإسناد المذكور، بدون هذه الزيادة.

أبي حنيفة، ومالك، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشوكاني<sup>(۱)</sup>. ومن أدلته: حديث جابر في أنه أنَّ أَعْرَابِيَّا جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ مَا أَنْ تَعْتَمرَ خَيرٌ لَكَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ اللهُ مَا أَنْ تَعْتَمرَ خَيرٌ لَكَ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وحديث ابن عمر رضي مرفوعاً: ابُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ، وذكر منها: «الحَجَّ، ولم يذكر العمرة (٣).

وبهذا يتبين أنه لا يوجد دليل صريح في إيجاب العمرة، إلا ما ثبت عن بعض الصحابة في كما تقدم (٤)، قال عبد الله بن عمر في: اليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلاً، فمن زاد بعدهما شيئاً فهو خير وتطوع».

قال نافع: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً (٥).

قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة. وابن

<sup>(</sup>۱) (بدائع الصنائع) (۲/۲۲)، (المجموع) (۷/۹)، (مجموع الفتاوی) (۲۲/۵، ۷، ۱۹۷)، (نيل الأوطار) (۲۱/۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۹۳۱)، وأحمد (۲۲/۲۲)، وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِّس، وقد عنعنه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، قال النووي في «المجموع» (۲/۲) عن تصحيح الترمذي: «إنه غير مقبول، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف...»، وانظر: «التلخيص» (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

<sup>(</sup>٤) «أضواء البيان» (٥/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٦٤)، وابن خزيمة (٤/ ٣٥٦)، والدارقطني (٢/ ٢٨٥)،
 والبيهقي (٤/ ٣٥١)، والحاكم (١/ ٦٤٤).

سيرين أدرك الصحابة وأكابر التابعين(١).

وسبيل الاحتياط ألا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليها، لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة المتمتع، وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة؛ بل قال ابن قدامة: "لا نعلم في إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة خلافاً»(٢).

هذا بالنسبة للآفاقي، أما أهل مكة، ففي وجوب العمرة عليهم خلاف، والراجح أنها لا تجب عليهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن القول بوجوبها: (إنه قول ضعيف جداً، مخالف للسُّنَّة الثابتة، وإجماع الصحابة..) ولما ذكر بعض النقول عن الصحابة والتابعين، قال: (وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضي أنهم كانوا لم يستحبوها لأهل مكة، فضلاً عن أن يوجبوها...)(٣)، والله تعالى أعلم.

# 

تال جابر والنه المُتَلَى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا هذا فيه بيان ما فعله النبي الله بعد قدومه مكة. والكلام عليه من وجوه:

• الأول: أن وصولهم مكة كان صبيحة الأحد رابع ذي منى بمسك المحرم من المحرم من الليه؟

<sup>(</sup>١) رواه ابن حزم في «المحلي» (٧/ ١٤). (٢) «المغني» (٥/ ١٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٥٥ وما بعدها)، «مفيد الأنام» (١/ ٩٢)، «الشرح الممتم» (٧/٧).

عن التلبية، لكن روى البخاري عن ابن عمر رفيها؛ أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن رسول الله على كان يفعل ذلك(١). وعلى هذا فيمسك المفرد والقارن عن التلبية إذا دخل حدود الحرم. فإذا فرغ من السعي عاد إلى تلبيته، لما روى ابن خزيمة بسنده عن الأوزاعي أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم، ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة<sup>(٢)</sup>.

وأما المتمتع، وكذا المعتمر، فمن أهل العلم من قال: إنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وروى الشافعي عن مجاهد عن ابن عباس رفي المعتمر يلبي حتى يستلم الركن (٢٠)، وقال آخرون: يقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لما تقدم. وهذا هو الأظه (٤).

• الوجه الثاني: لم يذكر جابر في عُسل النبي عَلَيْ لدخول للخول مكة ، وقد روى نافع؛ أن ابن عمر رفي كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوی (۵)، حتی یصبح ویغتسل، ثم یدخل مکة نهاراً، ویذکر أن النبي على الله فعله (٦). وهذا الغسل من السنن المهجورة اليوم،

السغسسل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٥٣). (٢) (صحيح ابن خزيمة) (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) (مسند الشافعي، (١/ ٣٢٣)، ورواه الترمذي (٩١٩) مرفوعاً، ولا يثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فقه الدليل» (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: امفيد الأنام؛ (٨٨/٣). فقد ذكر أن بئر طوى معروفة عند أهل مكة، وتقع في جرول، وقد رأيت موقعها قرب مستشفى الولادة والأطفال.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).

لكن قد يعذر في تركه من قرب عهده بالغسل، كمن يأتي بالطائرة، أو من ميقات قريب كالسيل الكبير.

تعريف استلام الركن • الوجه الثالث: الاستلام: افتعال من السَّلام وهو التحية، أو من السِّلام - بالكسر - وهي: الحجارة، قال الجوهري: (استلم الحجر: لَمَسَهُ بالقُبلة أو باليد)(۱). وقال ابن تيمية: (الاستلام: هو مسحه باليد)(۲)، والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ لأنه المراد عند الإطلاق، وسمي ركناً؛ لأنه في ركن الكعبة.

الوجه الرابع: في هذا مشروعية استلام الحجر الأسود
 قبل بدء الطواف إن تيسر، وإلا بدأ بالطواف وتركه.

• الوجه الخامس: قوله: (فَرَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً)؛ أي: طاف بالبيت سبعة أشواط، فرمل ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية، وهذا الطواف هو طواف القدوم، والرَّمَلُ ـ بالفتح ـ: الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات ولا وَثْبِ.

مشروصية طواف القلوم لسلسمضرد والقارن

وهذا فيه دليل على مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن حين دخولهما مكة قبل أن يذهبا إلى عرفات؛ ومعناه: قدوم مكّة، وهو إتيانها من السفر. فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ لا قدوم له، وأما المتمتع فطوافه لعمرته، ويتضمن القدوم. والقول بأن طواف القدوم سُنّة هو قول الجمهور من أهل العلم، ومن تركه فحجّه صحيح، ولا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة، ولم يقل بوجوبه إلا المالكية، وهو رواية عند الحنابلة،

<sup>(</sup>١) دالصحاح، (٣/ ٩١٤).

وعليه دم بتركه \_ على قاعدتهم \_، إلا إن تركه لضيق الوقت، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال الشوكاني<sup>(۱)</sup>.

> كبلام شبيخ ابن تيمية في طواف القدوم

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية وجوب طواف الإسكام القدوم: «وهذه رواية قويّة؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف، ولم ينقل أن أحداً منهم ترك ذلك لغير عذر، وهذا خرج منه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عـمـران: ٩٧]، وقـوك: ﴿وَأَتِنُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وبياناً لما أمر الله به من حج بيته، كما بيَّن الطواف الواجب بسبعة أشواط، فيجب أن تكون أفعاله في حجِّه كلها واجبةً، إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب، وقد قال ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»، ولم يرد أن نأخذها عنه علماً، بل علماً وعملاً؛ كما قال: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ [الحشر: ٧]، فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله ﷺ (٢٠).

مشروعية

• الوجه السادس: فيه دليل على مشروعية الرَّمَل في السرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة، سواء أكان لحج أم لعمرة، وأما الأربعة الباقية فيمشى فيها.

<sup>(</sup>١) انظر: (بدائع الصنائع) (١٢٨/٢، ١٤٦)، (المجموع) (١٢/٨)، (تفسير القرطبي، (١٢/١٢)، «المغني، (٣١٦/٥)، «شرح العمدة» (٢/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار، (٥/٤٤).

<sup>(</sup>۲) «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ ۲۵۳).

= [V]

فإن نسي الرمل لم يقضه في الأربعة الباقية، لئلا يغير إذانسب هيئتها، فإن لم يستطع الرمل مع القرب؛ لقوة الزحام، فمن أهل البرمل أله العلم من قال: يخرج إلى حاشية المطاف؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة أو زمنها، ومنهم من قال: يطوف قريباً على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة، فهو كالتجافي في الركوع والسجود، ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرها، فكذا هنا(١).

ولا رَمَلَ على أهل مكة، نصَّ على ذلك الإمام أحمد (٢)؛ لارمل على المرمل ألم أحمد المرمكة المرمكة المرمل شرع لإظهار الجَلَدِ والقوة لأهل البلد، وهذا معنى المعدوم من أهل البلد أنفسهم، وقد روى ابن أبي شيبة عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر في لا يرمل إذا أهلً من مكة (٣).

• الوجه السابع: فيه دليل على أن الطواف سبعة أشواط، ولا الطواف سبعة خلاف بين أهل العلم أن النبي على طاف سبعة أشواط، كما دلَّ عليه النواط حديث جابر ظلى وغيره من الأحاديث، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح الطواف إلا بإتمام سبعة أشواط، فمن ترك شيئاً منها لم يصح طوافه، استناداً لفعل النبي على ومن المعلوم أن مقادير العبادات لا تُعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف، ورسول الله على طاف سبعة أشواط، فلا يعتد بأقل منها (3).

<sup>(</sup>١) «شرح العمدة» لابن تيمية (٢/ ٤٤٢). (٢) «مسائل ابنه عبد الله» ص(٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «المصنَّف» ص(٤٣٢) وسنده صحيح. وقد سقطت لفظة: (لا) من المطبوع. وانظر: «المغنى» (٢٢١/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: انهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف، ص(١٥٤).

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط إتمام السبعة، والقدر المفروض هو أكثر الأشواط، وأما إتمام السبعة فواجب، وليس بشرط.

مستدلين بأن الله تعالى أمر بالطواف في قوله سبحانه: ﴿ وَلَيَطُّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] ولم يذكر عدداً، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبتت بدليل آخر، وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط (١).

والصواب الأول، وأما الآية فقد بيَّن النبي ﷺ المراد منها بفعله، فطاف سبعة أشواط.

طسون • الوجه الثامن: فيه دليل على أن النبي على طاف طواف النبي القدوم ماشياً، لقوله: (فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً). ولا خلاف بين القدوم ماشياً أن المشي في الطواف مع القدرة عليه هو الأفضل، وهذا هو الغالب من حال النبي على في عُمَرِهِ وفي حجه (٢).

منة البده ني الوجه التاسع: لم يذكر جابر الله ما قاله النبي في العلواف ابتداء طوافه، وقد ثبت أن النبي في كان يكبّر كلما حاذى الركن، كما سيأتي، وأما التسمية فقد وردت عن ابن عمر في أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المبسوط» (٤/ ٤٤)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الحاوي» (٤/ ١٥١)، «المجموع» (٨/ ٢٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٥/٥)، والطبراني في «الدعاء» رقم (٨٦٢)، والبيهقي
 (٥/٥)، والأزرقي في «أخبار مكة» (٣٣٩/١)، والفاكهي في «أخبار مكة» =

وأما ما اشتهر في كتب الفقه والمناسك(١) من أنه يقول بعد التسمية والتكبير: «اللَّهُمَّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسُنَّة نبيك محمد ﷺ فهذا لم يثبت(٢).

• الوجه العاشر: لم يذكر جابر ظليم شيئاً عن صفة طواف النبي ﷺ غير ما تقدم من أنه طاف سبعة أشواط، ورمل في ثلاثة منها، ومشى الباقي.

<sup>= (</sup>١٠٢/١) بلفظ: ﴿إِن ابن عمر ﴿ كَانَ إِذَا استفتح الطواف قال: بسم الله، والله أكبر وأخرجه \_ أيضاً \_ الإمام أحمد في ﴿المسند (١٠٤٧)، وفي ﴿المسائل رواية أبي داود ص(١٠٢) في حديث طويل، وإسناد هذا الأثر صحيح، صححه النووي في ﴿المجموع (١٠٢)، والحافظ ابن حجر في ﴿التلخيص (٢/٥٢٧).

<sup>(</sup>١) انظر: (روضة الطالبين) (٣/ ٨٥)، (الشرح الكبير مع الإنصاف) (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٧٠)، والبيهقي في «المعرفة» (٧/ ٢١٤) من طريق ابن جريج قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: «قولوا: بسم الله، والله أكبر، إيماناً بالله، وتصديقاً لإجابة رسول الله عليه وهذا سند معضل؛ لأن ابن جريج من أتباع التابعين.

وفي الباب عن على وابن عمر وابن عباس الله آثار موقوفة عليهم، وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، فانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٥٦/٣)، «الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» ص(١١٩)، قال الكناني في «هداية السالك» (٣/ ٩٨٩ \_ ٩٩٠) عن هذا الحديث: «لم يثبت ذلك عن النبي الله»، ثم قال: «وكره مالك في «المدونة» هذا القول، وقال: ليس عليه العمل، وقال: إنما يكبر ويمضى، ولا يقف، وأنكر مالك التحديد في الدعاء في الطواف...».

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۲۷۳).(٤) رواه مسلم (۱۲۷۵).

وعن يعلى بن أمية ﷺ قال: طاف النبي ﷺ مضطبعاً ببرد أخضر (٢).

وعن ابن عمر رفي قال: لم أر رسول الله على يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين (٣).

وعن عبد الله بن السائب ظليه قال: سمعت رسول الله عليه قلول ما بين الركنين: ﴿ رَبُّنَا مَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١](٤).

وعن عمر ﴿ الله عَبِّلُ الحجر قال: إني أعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبِّلك ما قبَّلتك (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٨٨٣)، وابن ماجه (٢٩٥٤)، وأحمد (٢٩/٤٧٥)، ورواه أحمد (٢٩/٤٧٥)، والترمذي (٨٥٩) من طريق آخر، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٨٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٣/٢)، وأحمد (١١٨/٢٤)، والحاكم (١٥٥/١) وغيرهم من طريق ابن جريج، حدثني يحيى بن عبيد، مولى السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب هي ... فذكره. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي! وهذا فيه نظر، فإن عبيداً \_ والد يحيى \_ وهو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي لم يرو له مسلم أصلاً، وقد انفرد بالرواية عنه ابنه يحيى، وهو مقبول، كما ذكر الحافظ، وابنه يحيى وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٣٩/٥). وانظر: «تهذيب الكمال»

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).

وقد دلَّت هذه الأحاديث على الفوائد التالية:

الاضطباع في طواف القدوم

الفائدة الأولى: استحباب الاضطباع في طواف القدوم خاصة، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.

وقد روى أبو داود من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خُتُيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عليها؛ أن رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعِرَّانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم البسري (١).

والسُّنَّة في الاضطباع أن يكون عند إرادة الطواف، فيكون ونــــت عند بدايته وينتهي بنهايته، فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى رداءه على كتفيه، وليس كما يفعل كثير من المحرمين، فيضطبع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، فهذا لا أصل له، وفيه مخالفة للسُّنَّة، فينبغى التنبه له، والتنبيه عليه، قال ابن عابدين: «المسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غد »<sup>(۲)</sup>.

والحكمة من هذا الاضطباع أنه يعين على الإسراع في العكمة من المشي، فإن النبي ﷺ وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا بذلك على الرَّمَلِ؛ ليرى المشركون قوتهم وجَلَدَهم. ثم صار سُنَّة.

<sup>(</sup>١) (السنن؛ (١٨٨٤) وإسناده حسن، فيه عبد الله بن خثيم، وفيه كلام. والذي يتلخص من حاله أنه صدوق، كما قال الحافظ في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) دحاشية ابن عابدين، (٢/ ٥٢١).

استحباب الفائدة الثانية: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، تقبيل الحجر وذلك مرة واحدة لظاهر الحديث، ولو حصل أكثر من مرة لنُقل الأسود إلينا، وعلى هذا لا يسن تقبيله في كل شوط؛ لأن هذا لم يرد عن النبي على، ولا جاء ما يدل عليه (۱).

الأحكمام المتعلقة الماسحجر الأسسود الماسيود الماني

الفائدة الثالثة: مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف. وتقدم أن الاستلام: اللمس باليد؛ فالحجر الأسود يشرع فيه الاستلام والتقبيل أو الإشارة إليه مع البعد، أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام، وأما الإشارة فلا يشار إليه على الراجح من قولي أهل العلم \_. ولم ينقل أن النبي على كان يكبر عنده، وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن عاصم قال: رأيت أنساً يستقبل الأركان بالتكبير(٢).

ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه: الله أكبر، مرة واحدة، وأما الركن اليماني فيستلمه بدون تكبير؛ إذ لم يرد فيه نص عن النبي هذا وقد ورد عن ابن عمر النبي النبي النبي قال: (إن مسح الركن اليماني والركن الأسود بحط الخطايا حطاً)

<sup>(</sup>٢) ﴿المصنف (١٤٧) الجزء المفرد. وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩/ ٤٤٢) من طريق سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر، به. وهذا إسناد صحيح، وسفيان الثوري ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وكذا رواه النسائي (٩/ ٢٢١) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء، به. وهو ممن سمع منه \_ أيضاً \_ قبل الاختلاط. وللحديث طرق أخرى.

وأطلق عليهما اليمانيان: لأنهما من جهة اليمن؛ فالحجر الأسود في الجنوب الشرقي للكعبة، والركن اليماني في الجنوب الغربي، وفي مقابلهما الركنان: الشامي في الشمال الشرقي للكعبة يلي الحجر الأسود، والثاني: في الغربي منها، ويليه الركن اليماني.

الحكمة من ترك استبلام الركستيسن السشسامسي والغربي والحكمة - والله أعلم - في ترك استلام الركنين الآخرين: أن النبي على لم يستلمهما، والسنة كما تكون في الفعل تكون في الترك؛ ولأنهما ليسا على قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن قريشاً لما بنوها قَصَّرَتْ بهم النفقة، فَحَطَمُوا منه الحِجْرَ، فخرج فيه من الكعبة نحو ستة أذرع ونصف (۱)، وقد جاء عن عبد الله بن عمر في ما يدل على شيء من ذلك (۲).

وعن أبي الطفيل قال: رأيت معاوية يطوف بالبيت، عن يساره عبد الله بن عباس، وأنا أتلوهما في ظهورهما، أسمع كلامهما، فطفق معاوية يستلم ركن الحَجَر، فقال له عبد الله بن عباس: إن رسول الله على لم يستلم هذين الركنين. فيقول معاوية: دعني منك يا ابن عباس، فإنه ليس منها شيءٌ مهجور، فطفق ابن عباس لا يزيده، كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: افتح الباري، (٣/٤٤٣). (٢) المصدر السابق (٣/٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨٥٨)، وأحمد (٤/ ٨٧)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وعلقه البخاري (١٦٠٨)، وأخرج مسلم (١٢٦٩) المرفوع فقط من وجه =

لا يسشسرع استلام شيء

مسن أركسان

الكعبة أو جـدرانـهـا

اليمانيين

الفائدة الرابعة: أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين، باتفاق أهل العلم، وكذا مقام إبراهيم على فإنه لا يجوز استلام شيء منه أو التمسح به؛ بل هو من البدع المحدثة في دين الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي على استلمهما خاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم. وحجرة نبينا محمد على فلا تستلم ولا تُقبَّلُ باتفاق الأئمة»(۱).

ويقول ابن القيم: «ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه، وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني»(٢).

الفائدة الخامسة: مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه إذا لم يمكن استلامه بيده. وقد استلمه النبي ﷺ بمحجن وهي عصاً محنيَّة الرأس من لكونه طاف راكباً.

حالات الناس الفائدة السادسة: يستفاد من مجموع الأحاديث الواردة في مع الحجر الحجر الأسود: أن للناس مع الحجر ثلاث حالات: الأسود

آخر عن ابن عباس، وأخرجه أحمد (٣١٩/٣ ـ ٣٦٩) من طريق نحصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس. وفيه فقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»، فقال معاوية: صدقت. وخصيف وهو ابن عبد الرحمٰن الجزري: صدوق سيئ الحفظ، لكنه متابع.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۲). (۲) «زاد المعاد» (۸/۱).

الأولى: التمكن من تقبيله، فهذا يقبّل ويكبر عند التقبيل، وهذا هو الكمال.

الثانية: ألا يتمكن من التقبيل، ويتمكن من الاستلام باليد أو بالعصا ونحوه، فيشرع ذلك مع التكبير، ويقبل يده أو عصاه إذا استلم بها لكونها لامست الحجر؛ لأن النبي على لله لما طاف في حجة الوداع على بعير استلم الركن بمحجن، ثم قبّل المحجن الذي استلم به الركن.

وقد روى مسلم بسنده، عن نافع، قال: رأيت ابن عمر الله على المسلم الحجر بيده، ثم قبّل يده، وقال: «ما تركته منذ رأيت رسول الله عله»(١).

الثالثة: ألا يتمكن من الاستلام لكونه راكباً أو يطوف على عربة، أو لوجود زحام، فهذا يشير إلى الحجر ويكبر، ولا يقبل ما أشار به \_ على الراجح من قولي أهل العلم \_؛ لأنه لا يُقبَّل إلا الحجر أو ما مسَّ الحجر.

الفائدة السابعة: هذا الطواف الذي طافه النبي على حكم الطواف راحلته طواف الإفاضة، أما طواف القدوم فقد مرَّ أنه على طاف والجأ ما ماشياً؛ لأنه رَمَلَ في الأشواط الثلاثة الأول. ولا خلاف بين العلماء أن العاجز عن المشي أو المحتاج للركوب لمرض ونحوه أن له أن يطوف راكباً أو محمولاً، ولا شيء عليه (٢)؛ استدلالاً بفعل النبي على الكونه ركب بسبب غشيان الناس له

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلم؛ (١٢٦٨) (٢٤٦). (٢) المغنى؛ (٥/ ٢٤٩).

۸۸

وازدحامهم عليه، ولم يكن يتخذ حرساً يمنعون الناس.

وعن أم سلمة على قالت: شكوت إلى رسول الله على أنّي أنّي أشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة..» الحديث (١٠).

أما من طاف راكباً وهو غير عاجز عن المشي ولا محتاج للركوب، فمن أهل العلم من قال: إن طوافه غير صحيح؛ لأن المشهور مع القدرة شرط لصحة الطواف. وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه، ونسبه ابن عبد البر إلى مالك، والليث، وأبي ثور، ومجاهد. واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (٢)؛ مستدلين بفعل النبي على فإنه طاف ماشياً، ولم يركب إلا لعذر، كما استدلوا بفعل أم سلمة ولو كان طواف الراكب من غير عذر جائزاً لما استأذنت أم سلمة النبي على والصلاة لا يجوز فعلها راكباً لغير عذر، فكذا الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا يجوز فعلها راكباً لغير عذر، فكذا الطواف.

وذهب أبو حنيفة، ومالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية ثانية إلى أن من طاف راكباً مع القدرة على المشي فطوافه صحيح، لكن عليه دم الأنه ترك واجباً، وهو المشي الأنه صفة من صفات الطواف الواجبة، فأشبه \_ عندهم \_ ما لو وقف نهاراً بعرفة ثم دفع قبل الغروب (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٣٣)، ومسلم (١٢٧٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التمهید» (۲/ ۹۰)، «المغني» (٥/ ۲٥٠)، «الإنصاف» (۱۲/٤)، «فتاوی ابن إبراهیم» (٥/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٨ \_ ١٣٠)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٢٤٠)، «المغني» (٥٠/٥).

وذهب الشافعي ومالك في رواية، وأحمد في رواية ثالثة، وداود، وابن المنذر، وابن حزم إلى أن من طاف راكباً لغير عذر، فطوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن المشي سُنَّة، وليس بواجب؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف أمراً مطلقاً ولم يقيِّده بالمشي، فإذا أتى به ماشياً أو راكباً أجزأه (١).

والأحوط للمسلم ألا يطوف راكباً إلا من عذر، تأسياً بالنبي على القائل: «لتأخذوا مناسككم» والله تعالى أمر بالطواف، وبيّنه النبي على بفعله، والطواف عبادة بدنية، فينبغي للمسلم أن يباشرها بنفسه مع القدرة غير معتمدٍ على غيره، كغيرها من العبادات البدنية.

الدهاء بين البركستيين بالماثور الفائدة الثامنة: في حديث عبد الله بن السائب ظليه دليل على أنه يستحب أن يقول بين الركن اليماني والركن الأسود: ﴿ رَبَّنَا عَالَتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وروى عبد الرزاق والبيهقي؛ أن عمر ظليه كان يقول ذلك في الطواف (٢). قال الشافعي: «هذا من أحبّ ما يقال في مكة الطواف إليّ، وأحِبُ أن يقال في مكة الله ومعنى في الطواف إليّ، وأحِبُ أن يقال في مكة الله على المحسن به والنك المنافعي: أي: ما تحسن به

<sup>(</sup>۱) «الإشراف» (۳/ ۲۸٤)، «المحلى» (۷/ ۱۸۰)، «المجموع» (۸/ ۱۵، ۲۷)، «نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف» ص(١٦٧)، «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (٥٨) ص(١٦٤).

<sup>(</sup>٢) (١/٥٥)، (السنن الكبرى) (٥/٨٤).

<sup>(</sup>٣) والأم، (٣/٢٣٤).

الاجتهاد في الدصاء حال

الطواف

أحوالنا من صحة وسلامة وأهل ومال وذكر حسن. ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ 
 حَسَنَةً ﴾؛ أي: ما تحسن به أحوالنا في تيسير الحساب، وتخفيف الأهوال، ودخول الجنة، والنظر إلى وجه الله الكريم. ﴿ وَقِنَا 
 عَذَابَ النّارِ ﴿ إِنَّ الجعل لنا وقاية منه ومن أسبابه، والعذاب بمعنى النكال والعقوبة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مناسبة هذا الدعاء، وهو أن ما بين الركنين هو آخر الشوط، والنبي ﷺ كان يختم سائر دعائه بذلك (١).

ولا تشرع الزيادة على ذلك؛ كقول كثير من الناس: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفًار؛ لأن ذلك لا أصل له، ولا يقال: إن الدعاء مشروع في الطواف؛ لأن هذا الدعاء عُيِّن موضعه، فلا يزاد عليه.

لابسسع الفائدة التاسعة: إذا كان الطائف في آخر شوط، فإنه إذا التكبير في انتهى وحاذى الحجر الأسود لا يكبّر، ولا يستلم الحجر؛ لأن نهاية الطواف العبادة قد انتهت، والتكبير والاستلام إنما هما في أوَّل الشوط لا في آخره (٢).

• الوجه الحادي عشر: ينبغي للطائف أن يجتهد في الدعاء، فيدعو في طوافه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وليس للطواف أدعية ثابتة عن النبي على لا بأمره ولا بقوله، بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية، واستدل الفقهاء على ذلك بحديث

انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۲ \_ ۱۲۳)، «منحة العلام» (۱۰/۲۳۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المعاد» (۲/۲۸۲)، «الشرح الممتع» (۳۸۳/۷)، «فتاوی ابن عثیمین» (۳۳۱/۲۲).

عائشة على قالت: قال رسول الله على: «إِنَّمَا جُعِلَ الطُّوافُ بالبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ ١٠٠٠.

وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل له، وإن قراءة القرآن في الطواف قرأ القرآن فلا بأس \_ على الراجح من أقوال أهل العلم \_ لأنه أفضل الذكر، وروي عن مالك وأحمد كراهة القراءة في الطواف (٢)؛ لأنه لم يرد في هذا شيء عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه، لكن إن قرأ فعليه أن يُسِرُّ بدعائه وقراءته ولا يؤذي الطائفين.

الطواف

وينبغي للطائف أن يلزم السكينة والوقار، مجتهداً في طوافه السكينة بالذكر والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، بخشوع وحضور قلب، والوقارحال ولا يكثر الالتفات، أو التحدث في الهاتف المحمول في أمور لا تنفع أو لا تفوت، مما قد يؤدي إلى إيذاء الطائفين بالضحك أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۸۸۸)، والترمذي (۹۰۲)، وأحمد (٤٠٨/٤٠)، والدارمي (١/ ٣٧٨)، وابن خزيمة (٢٧٣٨، ٢٨٨٢، ٢٩٧٠)، والحاكم (١/ ٤٥٩)، من طريق عبيد الله بن أبي زياد قال: سمعت القاسم قال: قالت عائشة ظا: قال رسول الله ﷺ... فذكره، وعبيد الله بن أبى زياد \_ وهو القداح \_ مختلف فيه، والأكثرون على تضعيفه، قال ابن حبان في المجروحين، (٢/ ٣٢): اكان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه، وكان رديء الحفظ، كثير الوهم، لم يكن بالإتقان بالحال التي يقبل فيها ما انفرد به، ولا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا بما وافق الثقات. اهـ، وهذا الحديث مما انفرد به عن القاسم مرفوعاً، وعلى هذا فالحديث ضعيف، وقد أخرجه عبد الرزاق (٩/٤)، والفاكهي (٣٣٢) من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: قالت عائشة ﴿ فَإِنَّا فَذَكُرُهُ مُوقُوفًا ، وابن جريج وإنَّ لَم يصرح بالسماع فهو متابع، فقد أخرجه الفاكهي ـ أيضاً ـ (١/ ٢٣٥) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، عن عائشة ﴿ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الله

<sup>(</sup>٢) انظر: «نهاية المطاف» ص (٢٥٦).

رفع الصوت، وهذا مما يُنقص الأجر<sup>(١)</sup>، وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين، كأن على رؤوسهم الطير، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة.

## \$\$ \$\$ \$\$

> المراد بمقام إبراهيم 🗱 🛚 ت

> > هل هو موضعه

زمن النبوة؟

• الأول: قوله: (نفذ) بالنون والفاء والذال المعجمة؛ أي: توجه إليه بعد طوافه. و(مقام إبراهيم): هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء، وهذا هو الصواب من عدة أقوال؛ لما ورد عن ابن عباس ولي في قصة بناء إبراهيم علي البيت، وفيه: «فجَعَلَ إسماعيلُ يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارْتَفَع البناء، جاء بِهذَا الحَجَرِ فَوضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارة، وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿وَرَبّنَا نَقَبّلُ مِنَا إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ [البقرة: ١٢٧]، ... الحديث (٢).

خلاف العلماء • الوجه الثاني: استدل جمع من أهل العلم بقول في موضع المقام الآن المنام المنام الآن المنام الآن المنام الآن المنام المن

 <sup>(</sup>۱) انظر: (فتاوی ابن عثیمین) (۲۲/۳٤۳ ـ ۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۳٦٤)، (۳۳٦٥).

هو موضعه زمن النبوة، وأن السيل لما احتمله في زمن عمر ورقه إليه وثبته فيه. ووجه الاستدلال: أن مادة (نفذ) في اللغة تدل على الدخول في شيء والخروج منه، يقال: نفذ السهم في الرميّة: إذا خرقها وخرج منها. قال في «النهاية»: «أنفذت القوم: إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم، فإن جُزْتَهم حتى تُخَلِّفُهُم، قلت: نفذتهم، بلا ألف، فنفوذه ويه إلى المقام إنما كان من بين نفذتهم، بلا ألف، فنفوذه ويه إلى المقام إنما كان من بين الطائفين، وهذا يدل على أن المقام لم يكن ملصقاً بالبيت حينما نفذ إليه وقد جاء في رواية أبي داود: «ثم تقدم إلى مقام إبراهيم...»(۱).

والقول بأن موضع المقام الآن هو موضعه زمن النبوة هو قول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، وقول لابن عيينة، وهو قول الأزرقي، والمحب الطبري، ونصره الشيخ سليمان بن حمدان في رسالة له (٢).

والقول الثاني: أن موضع المقام زمن النبوة كان لاصقاً بالبيت، ثم أخَّره عمر فلي إلى موضعه الآن، وهذا قول عائشة، وعروة بن الزبير، ومجاهد، وابن عيينة، وغيرهم، واختاره ابن كثير، وابن حجر، والشيخ محمد بن إبراهيم، وعبد الرحمٰن المعلمي (٣).

<sup>(</sup>١) «السنن» (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٣٣)، «القِرى لقاصد أم القُرى» ص(٣٤٤)، «النهاية» (٥/ ٩١)، «المصباح المنير» ص(٦١٦)، «فتح الباري» لابن رجب (٢٣٩/٢)، «نقض المباني» لابن حمدان ص(١٤١ ـ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (١/٤٥٤)، «تفسير ابن كثير» (٢٤٦/١)، «فتح الباري» لابن حجر (٨/١٦٩)، رسالة الشيخ عبد الرحمٰن المعلمي «مقام إبراهيم» =

ثمرة الخلاف

واستدلوا بما تقدم في رواية أبي داود: «ثم تقدم إلى مقام إبراهيم...»؛ لأن هذه اللفظة تدل على أن المقام ملاصق للكعبة؛ لأنه على كان في الطواف، فأنهاه عند الركن، فإذا واصل مشيه بعد ذلك إلى يَمنة الباب فهذا تقدم، ولو كان المقام في موضعه الآن لقال: تأخر.

وأجيب على هذا بما تقدم تقريره عند القول الأول.

ولم يرد عن النبي على في هذه المسألة ما يفصل بين القولين. ولم يصح فيها شيء عن أحد من الصحابة وكل ما فيها مراسيل وردت عن بعض التابعين، ومن خلال دراستها تبين لبعض الباحثين ترجيح أن عمر في هو الذي أخّر المقام إلى موضعه الآن.

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: هو القول بجواز تأخير المقام عن موضعه الآن من أجل توسعة المطاف على هذا القول، لا على القول الأول<sup>(۱)</sup>.

نفسبر آبة:

• الوجه الثالث: قوله: (فقرأ: ﴿وَاَشِّدُوا بِن مَقَامِ إِبْوهِمَ مُصَلِّ ﴾ ﴿وَاَشِّدُوا بِن مَقَامِ إِبْوهِمَ مُصَلِّ ﴾ ﴿وَاَشِّدُوا بِن مَقَامِ اللهِ أَي: اجعلوا ، البقرة: ١٢٥]) ، (اتخذوا) بالخاء المعجمة، صيغة أمرٍ ؛ أي: اجعلوا ، والخطاب للأمة كلها ، ومعنى (مصلَّى): مكاناً للصلاة، وقد بيّن والخطاب للأمة كلها ، ومعنى (مصلَّى): مكاناً للصلاة، وقد بيّن النبي ﷺ بالفعل أن المراد بالصلاة: ركعتا الطواف، والظاهر أن

ضمن «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمٰن المعلمي» (١٦/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النوازل في الحج» تأليف علي بن ناصر الشلعان، ص(٣٩٠ ـ ٣١٠)، «مقام إبراهيم ﷺ للدكتور يوسف بن عبد الله الصمعاني ص(٣٥ ـ ١١٩/٥٧). «فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» بقلم: سائد بكداش ص(١٠٦ ـ ١٢٤).

رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية لتعليم الناس، بدليل رواية النسائي: ورفع صوته، يُسمع الناس، فلا يفهم أنه يشرع قراءتها لكل طائف يريد الصلاة عند المقام.

• الوجه الرابع: في هذا دليل على أن السُّنَة في ركعتي استعباب الطواف كونهما خلف المقام، بحيث يكون المقام بينه وبين ركست العلواف الكعبة، فإن تيسر القرب منه فهو أفضل، وإن وجد زحاماً صلى خلف المقام بعيداً عن المقام، وتحصل السُّنَّة بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد أجزأ، ولو لم يجعل المقام بينه وبين الكعبة. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال: لا يجزئه أن يصليها في الحِجْر»(١).

• الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف حكم ركعني الطواف على قولين:

الأول: أنهما واجبتان، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، والمشهور من مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (٢) لظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿وَالَّغِذُوا البقرة: ١٢٥]، ولأن الرسول ﷺ تلا الآية عند المقام، وقال: ﴿لِتَأْخُذُوا مناسِكَكُم».

والقول الثاني: أنهما سُنَّة، وهو قول الجمهور، وهو

<sup>(</sup>١) (الإجماع) ص(٧١).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (١/١٤١)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٤٨)، «المنتقى» (٢٨٨/٢).

حكم الاكتفاء

ركسعستسى

الطواف

الأصح في مذهب أحمد، وقول مالك في إحدى الروايتين عنه، والأصح في مذهب الشافعي(١)، مستدلين بأن الواجب هو الصلوات الخمس، وما عداها فليس بواجب، وإنما هي تَطَوُّعٌ، كما في حديث طلحة بن عبيد الله: أن أعرابياً قال: يا رسولَ اللهِ، ماذا فرضَ الله على عبادِهِ من الصلاةِ؟ فقالَ رسولُ الله على: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوم وَاللَّيلةِ»، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قالَ: «لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»(٢). وهذا هو الراجح.

وعلى القول بأنهما سُنّة، فإن صلَّى فريضة بعد الطواف بالفريضة عن أجزأت عنهما<sup>(٣)</sup>.

وهذا قول ابن عباس (٤) وابن عمر في الله ومجاهد، وطاوس وعطاء، وغيرهم (٥)، ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة؛ كركعتى الإحرام (٦).

وأما على القول بوجوبهما فإنه لا يجزئ عنهما غيرهما؟ لأن الفريضة لا تجزئ عن الواجب، فإذا صلى المكتوبة صلى ركعتي الطواف بعدها. وقد ذكر البخاري تعليقاً عن نافع؛ أنه قال: «كان ابن عمر يصلي لكل سَبُوع ركعتين»، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي

<sup>(</sup>١) «المغني» (٥/ ٢٣٢)، «المجموع» (٨/ ١٤)، «شرح الإيضاح» للنووي ص(٢٢٧،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٤٦)، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (قواعد ابن رجب) (١/١٤٢، ١٥٤).

<sup>(3) «</sup>المجموع» (٨/ ٦٣).

امصنف عبد الرزاق؛ (٥/ ٧٥ \_ ٥٩). (٦) «المغنى» (٥/٢٣٣).

الطواف، فقال: السُّنَّة أفضل، لم يطف النبي ﷺ أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين (١).

والقول بالإجزاء له حَطَّ من النظر، لكن الأفضل عدم الاقتصار على الفريضة؛ لأن ركعتي الطواف عبادة مستقلة شرعت من أجل الطواف، فالأولى الإتيان بهما، ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. قال الزركشي: «المنصوص عن أحمد الإجزاء مع أن الأفضل عنده فعلهما»(٢).

ولا تشرع الإطالة في ركعتي الطواف، بل يقرأ بالإخلاص ما ينبغي في صلاة ركعتي والكافرون، أو ما أشبههما في المقدار، ولا يزيد في الصلاة على الطواف عند ركعتين، ولا يلبث في مكانه بعد الصلاة لاشتغاله بذكر أو تلاوة؛ المقام لأن هذا الموضع لم يثبت شيء في التعبد عنده سوى ركعتي الطواف. وإذا امتد الطواف إلى المقام أو تجاوزه، فإن الصلاة لا تشرع عنده؛ لأنه صار موضع طواف، والطائف أحق به من المصلى؛ لأن المصلى يمكن أن يؤدي الركعتين بعيداً عن المقام، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، بل يمكن أن يصليهما في أي مكان من المسجد \_ أو خارج المسجد \_ أما الطواف فليس له إلا هذا المكان. وبهذا يعلم جناية من يصلون عند المقام رغم ازدحام المطاف بالطائفين، فيعيقون الطواف، ويضيِّقون على الناس. وهذا من قلة الفقه في الدين. والله المستعان!

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (٣/ ٤٨٤)، (مصنف عبد الرزاق) (٥٩/٥).

<sup>(</sup>۲) •شرح الزركشي، (۳/ ۲۰۶).

وقد جاء عن طائفة من سلف هذه الأمة من الصحابة في وغيرهم أنهم صلوا النفل المطلق خلف المقام (١)، ولعل هذا \_ والله أعلم \_ محمول على خلو المطاف، أو عدم مضايقة الطائفين.

• الوجه السادس: قوله: (فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا نسب الله عن النبي على: فكان يقرأ في الركعتين: وَثَلَ هُوَ اللهُ أَكُدُ هَا وَوْتُلُ السورتين في يَتَأَيُّا الْكَثِرُنَ هَا القائل هو: جعفر بن محمد الذي روى هذا الطواف لم الحديث عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، عن جابر في يثبت رفه

وقد ذكر النووي أن هذا ليس شكاً؛ لأن لفظة العلم تنافي الشك، بل جَزْمٌ برفعه إلى النبي ﷺ، وقد روى البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر: «أن النبي ﷺ قرأ في الركعتين: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾، و﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَكَدُ ﴾، و﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَكَدُ ﴾،

وعلى فرض أنه شك فالأصل في شك الثقات أنه في عداد اليقين، خاصة إذا ترجح لديهم شيء ومالوا إليه، ولم يكن له معارض أقوى منه. ولذلك قال شعبة: "شَكُّ مِسْعَرِ أحبُّ إليَّ من يقين غيرِه". لكن ذكر الخطيب أن قراءة السورتين مدرج في الحديث، حيث قال: "وذِكْرُ قراءة هاتين السورتين، خاصة في هذا الحديث ليس بمرفوع..."(").

<sup>(</sup>١) انظر: (مقام إبراهيم ﷺ) للدكتور: يوسف الصمعاني ص(١١١).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» (٧/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الفصل» (٢/ ٦٧١)، رسالة «الثقات الذين تعمَّدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول»، «صفة حجة النبي ﷺ للطريفي (١٣٧).

ومن قال بمشروعية قراءتهما، فإنه يُقرأ بهما على ترتيب المصحف، لا كما ورد في هذه الرواية بتقديم سورة الإخلاص، لا سيما أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع.

• الوجه السابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن حكم ركعتي الطواف جائز في جميع الأوقات، ولو كان ذلك في الأوقات الطواف في الأوقات وقت النهي المنهي عن الصلاة فيها، وبعضهم نقل الإجماع(١٦)، وإنما الخلاف فيما إذا أتمَّ الطائف طوافه في وقت نهي، فهل يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرهما إلى زوال وقت النهى؟ في المسألة ثلاثة أقوال:

> الأول: أنه يجوز صلاة ركعتي الطواف في جميع الأوقات بلا كراهة، وهو قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنه(٢)؛ لحديث جبير بن مطعم ظيه؛ أن رسول الله على قال: «يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى فيه، أية ساعة شاء من ليل أو نهار»<sup>(٣)</sup>.

> والقول الثاني: أنه يستحب تأخير الصلاة إلى أن ينقضى وقت الكراهة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري(٤)؛ لعموم أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

انظر: «المجموع» (٨/٥٥). (1)

<sup>(</sup>الإشراف) (٣/ ٢٨٧)، (المجموع) (٨/ ٥٧)، (الإنصاف) (٢/ ٢٠٥). **(Y)** 

رواه أبو داود (۱۸۹٤)، والترمذي (۸٦٨)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (٣) (١٢٥٤)، وأحمد (٢٩٧/٢٧)، وقال الترمذي: احديث حسن صحيحًا.

<sup>(</sup>بدائع الصنائع) (۲/ ۱٥٠)، (المنتقى) (۲/ ۲۹۱). (٤)

وقد ورد عن الصحابة رضي آثار أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.

والقول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز في الأوقات الثلاثة، وهي وقت الطلوع والغروب والوقوف، فإن صلاهما لم تنعقد صلاته، وهذا قول أحمد في رواية، والحنفية في قول(١)؛ لحديث عقبة بن عامر ظائه؛ أنه قال: «ثلاث ساعات كان النبي على ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب»<sup>(۲)</sup>.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ جواز ركعتي الطواف في كل وقت، فإن لم تُصلُّ في أوقات النهي الثلاثة القصيرة فهو أحوط؛ لأنه ثبت عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك (٣).

استلام الحجر

الوجه الثامن: في قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه)، دليل بعدركعني على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل السعى، إن تيسر وإلا تركه، وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه. والظاهر أن هذا الاستلام الذي يكون بعد ركعتى الطواف مختص بطواف القدوم، فلا يشرع بعد ركعتي

<sup>«</sup>حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٩٩)، «الإنصاف» (٢٠٦/٢).

رواه مسلم (۸۳۱).

انظر: «أوقات النهى الخمسة» ص(١٩٧)، «مجلة البحوث الإسلامية» العدد

طواف الإفاضة، ولا طواف الوداع، ولا طواف التطوع.

#### 80% 80% 80%

🕏 قال جابر ﷺ: (ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ السَّفَا وَالْمَرُوهَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ [البقرة: ١٥٨] وأبدأ بما بدأ الله به،)، الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: استدل العلماء بكون النبي عَلَيْ لم يَسْعَ في شرط السعى حجته إلا بعد أن طاف على أن السعى لا يصح إلا بعد طواف، سواء أكان في حج أو عمرة؛ تأسياً بالنبي ﷺ، بل قال جمهور والخلاف في أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فمن قدَّمه تقديم السعي فعليه أن يعيده بعد الطواف، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وحجتهم في ذلك قوله: «لتأخذوا مناسككم» وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ به.

> وذهب بعض السلف، ومنهم عطاء في رواية عنه، وكذا أحمد في رواية (١): إلى أنه يصح السعي قبل الطواف، واستدلوا بحديث أسامة بن شَريكِ ﴿ قَالَ: خرجت مع النبي حاجّاً، فكان الناس يأتونه، فَمِنْ قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً، أو أخّرت شيئاً، فكان يقول: ﴿ لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض (٢) عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ اللهِ .

اذينقلمه طـــواف،

قمنسك عطاء، ص(١٥٤)، قالمجموع، (١٠٦/٨)، قالإنصاف، (٢١/٤).

معنى اقترض: اقتطع، والمراد: نال منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠١٥)، والدارقطني (٢/ ٢٥١)، والبيهقي (١٤٦/٥) وإسناده =

طعن الأثمة في لفظة: صعيت قبل أن أطوف؛

وهو عام في سعي العمرة وسعي الحج، لكن طعن بعض الأثمة في لفظة: «سعيت قبل أن أطوف»، فقد قال الدارقطني: «لم يقل: «سعيت قبل أن أطوف» إلا جرير عن الشيباني»، وقال البيهقي: «هذا اللفظ «سعيت قبل أن أطوف» غريب، تفرد به جرير، عن الشيباني، فإن كان محفوظاً فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال: «لا حرج» والله أعلم»، وهكذا قال الخطابي، والنووي(١)، وقال ابن القيم: «قوله: «سعيت قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ، والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض» (١).

وعلى هذا فالأحوط ألّا يقدِّم السعي، ومن قدَّمه جاهلاً أو ناسياً ثم طاف بعده فسعيه صحيح ـ إن شاء الله ـ، كما أفتى بذلك العلّامة الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(٣)</sup>.

• الوجه الثاني: المراد بالباب: باب الصفا، كما ورد في رواية الطبراني: «ثم خرج من باب الصفا» (٤) ، وهذا فيه مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه، وكان المسجد الحرام في الزمن القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس، وأما الآن فيتجه إلى المسعى من جهة الصفا، لاتصال المسجد بالمسعى.

<sup>=</sup> صحيح، كما قال النووي في «المجموع» (٧٨/٨)، وصححه \_ أيضاً \_ الشيخان: الألباني وابن باز.

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۲/ ۴۳۳)، «المجموع» (۸/ ۸۸).

<sup>(</sup>Y) (زاد المعادة (Y/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٣٢٠)، «فتاوى ابن باز» (٣٣٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: احجة النبي ﷺ للألباني ص(٦٤).

الافاضة <sup>(١)</sup>.

• الوجه الثالث: فيه دليل على أنه ينبغى المبادرة بالسعى الموالاة بين بعد الطواف، ولو أخَّر السعى فلا بأس، فإن الموالاة بين الطواف والطواف والسعى غير واجبة، وعليه فلا يضر الفصل بين الطواف والسعى، ولو بزمن طويل، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول عند المالكية. لأن كلاً من الطواف والسعي ركن مستقل بذاته، والموالاة بين أركان الحج لا تجب؛ كالوقوف بعرفة، وطواف

• الوجه الرابع: (الصفا): جمعٌ، مفرده: صفاةٌ، وهي المراد بالصفا والمروة الصخرة الصلبة الملساء، والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في أول المسعى. و(المروة): الحجر الأبيض البَرَّاق الذي تقدح منه النار، والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى، ومعنى قوله تعالى: ﴿مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]: من أعلام دينه وأماكن عبادته، المأمور بها في الحج؛ كالوقوف، والرمى، والطواف، سُميتْ «شعائر» لما تُشعِرُ به من أعمال الحج، أو لما يُستشعر هناك من تعظيم الله ـ تعالى ـ والقيام بوظائفه.

 الوجه الخامس: استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا، ويفهم من صنيع آخرين أنه لا يستحب قراءتها، ولذا لم يذكرها أكثر الفقهاء في هذا الموطن(٢٠)، وهذا أقرب؛ لأن الظاهر أن النبي عَلَيْ قرأها من أجل تعليم الناس،

حكم قراءة الآبة صند البدنيومين

<sup>(</sup>١) انظر «الإشراف» (٣/ ٢٩٣)، «المغنى» (٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (٥/ ٢٣٤)، «فقه الدليل» (٣/ ١٤٧).

كما قرأ آية: ﴿ وَأَغِّذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُعَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥] عندما أراد صلاة ركعتى الطواف، فمن قال بقراءة الآية عند المسعى، لزمه أن يقول بقراءة الآية عند المقام؛ لأن الرسول ﷺ قرأ الآيتين، وظاهر رواية النسائي المتقدمة أن المقصود تعليم الناس.

البدء بالصفا

• الوجه السادس: قوله: (أبدأ بما بدأ الله به)، هذه رواية مسلم بلفظ الخبر (أبدأ)، وقد بدأ النبي ﷺ بالصفا؛ معللاً بكون الله بدأ به، وما بدأ الله به فلا ينبغى تأخيره. وقد جاء عند النسائى والدارقطني بلفظ: «ابدؤوا بما بدأ الله به» بلفظ الأمر، ولكنها رواية شاذة<sup>(۱)</sup> .

• الوجه السابع: استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط في السعى، وهو أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يُعتدُّ بذلك الشوط عند جمهور العلماء، فإذا صار على الصفا اعتدَّ بما يأتى به بعد ذلك<sup>(٢)</sup>.

## \$\$ \$\$ \$\$

🕏 قال جابر رضي: (فبدأ بالصفا فَرَقِيَ عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحّد اللَّهُ، وكبَّرَه، وقال: لا إللهُ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريك له...)، هذا في بيان صفة السعى، والكلام عليه من وجوه:

• الأول: قوله: (رَقِيَ) بفتح الراء وكسر القاف: من باب المعود على تَعِبَ؛ أي: صَعَدَ، يقال: رَقِيَ في السّلّم: صعد فيه، ورَقِيَ الجبلَ ونحوه: علاه وصعده، وفي هذا دليل على استحباب الصعود على

<sup>(</sup>١) انظر: امنحة العلام، حديث (٤٧). (٢) «المغنى» (٥/ ٢٣٧).

الصفا، وهو سُنَّة على قول الجمهور، وهو الراجح، فيصعد على القمة إن أمكن، فإن لم يصعد صحَّ سعيه، لكن لا يترك شيئاً من المسافة بين الصفا والمروة، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا المرأة لا تصعد على القمة؛ لئلا تزاحم الرجال. وقد روى الدارقطني بسنده الهنا عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر والله قال: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية»(١).

• الوجه الثاني: فيه مشروعية استقبال القبلة حال الوقوف مشروعية استقبال القبلة الشبلة الشبلة على الصفا، وكانت رؤية البيت في الزمن القديم ممكنة بسهولة؛ حال الونون لعدم وجود البناء، أما الآن فقد حال البناء دون ذلك، وتبقى سُنيَّة على الصفا استقبال البيت، ولو لم ير البيت.

وقوله: (فاستقبل القبلة)، إظهار في موضع الإضمار؟ للتنصيص على أن البيت هو القبلة، والتنبيه على أن المقصود بالذات هو التوجه إلى القبلة لا خصوص رؤية البيت.

• الوجه الثالث: أنه يُسنَّ على الصفا في بداية السعي أن الذكر الوارد يوحِّد الله \_ تعالى \_ ؛ أي: ينطق بتوحيده، ولعل المراد بذلك: على الصفا لا إلله إلا الله وحده لا شريك له . . . ويكبره ؛ أي: يقول: الله أكبر . وقد ثبت عن ابن عمر في الله أنه كبَّر ثلاثاً (٢) ، وسُن \_ أيضاً \_ أن يحمد الله ، ويدعوه ، كما في حديث أبي هريرة في الآتي ، ويقول ما ورد هنا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند الكلام على رفع الصوت بالتلبية.

<sup>(</sup>٢) ﴿ السنن الكبرى البيهقي (٥/ ٩٤).

• الوجه الرابع: يستحب رفع اليدين في هذا الموطن؛ استحباب رفع اليدين في لثبوته في حديث أبي هريرة فللله في فتح مكة، وفيه: «فلما فرغ الدعاء على من طوافه أتى الصفا فَعَلَا عليه، حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعوه(١)، وأما في بقية السعى ـ عدا الوقوف على الصفا والمروة ـ فلا يشرع رفع اليدين، وكذا الطواف؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي ﷺ.

> تضمنت حجة النبي ﷺ ست وقفات للدعاء

> > الصفا

الصفا

وقد ذكر ابن القيم أن حجة النبي ﷺ تضمَّنت سِتَّ وقفات للدعاء: على الصفا، وعلى المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وعند الجمرة الأولى، وعند الجمرة الثانية (٢). ولم يثبت عن النبي ﷺ دعاء معين في هذا الموطن، فيدعو بما أحب من خيرَي الدنبا والأخرة.

وفي حديث أبي هريرة ﴿ المذكور زيادة أخرى على ما في حديث جابر رضي الله على عمد الله عنالي عنا الله الدعاء، وقد ذكر الفقهاء هذا(٣)، فالعمل بالحديثين حسن، فيحمد الله، ويكبره، ثم يقول: لا إله إلا الله... إلخ.

## \$\$ \$\$\$ \$\$\$\$

🕏 قال جابر رهيم: (وقال: ولا إلله إلا الله وحده، أنجز وعده، شرح الذكر الوارد على ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده،، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات)، هذا فيه صفة الذكر والدعاء على الصفا والمروة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۸۰).

<sup>(</sup>Y) «زاد المعاد» (Y/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر الخرقي» ص(٥٩).

قوله: (لا إلله إلا الله)، هذه كلمة التوحيد المشتملة على النفي والإثبات. و(إلله): بمعنى: مألوه، والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيماً.

و (إلاه) اسم (لا) النافية للجنس، وخبرها محذوف، تقديره: «حق»، ونحوه. والمعنى: لا معبود حق إلا الله. ولفظ (الله) بدلٌ من الضمير في الخبر.

وقوله: (وحده)؛ أي: منفرداً، وهي حال مؤكدة لمعنى الإثبات (إلا الله).

وقوله: (لا شريك له): توكيد للنفي (لا إله)، وقال العيني: توكيد لقوله: (وحده)؛ لأن الواحد لا شريك له (۱). والشريك: المعاون والمساعد في الشيء. والمعنى: لا شريك له في كل ما يختص به من الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات.

وقوله: (له الملك)؛ أي: ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها. والجملة مبتدأ، وخبر مقدم، فيها إفادة الحصر والاختصاص؛ لأن المعنى: أن الملك لله وحده.

وقوله: (وله الحمد)؛ أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً؛ لعلوٌ صفاته وجزيل هباته.

وقوله: (وهو على كل شيء قدير)، (هو): مبتدأ، و(قدير): خبره، و(كل): صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض وما بينهما. والقدير: من أسماء الله \_ تعالى \_؛ كالقادر والمقتدر،

<sup>(</sup>١) ﴿ الْعَلُّمُ الْهَيُّبِ ص (٩٧).

وهو صيغة مبالغة، معناها: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز، فهو كامل القدرة، وآثار قدرته لا تعد ولا تحصى.

وقوله: (أنجز وعده)؛ أي: وفَّى بما وعد به من إظهار هذا الدين، وكون العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسُلَ رَسُولَتُهُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِي لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﷺ [التوبة: ٣٣]، وغير ذلك من وعده.

وقوله: (ونصر عبدَه)؛ أي: نبيَّه محمداً ﷺ على أعدائه، كما فَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتُمَّا شِّبِنَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْهِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُنِذَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِيزَلَمَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ الْفَتَحِ: ١ ـ ٣].

وقوله: (وهزم الأحزاب)؛ أي: غلبهم وكسرهم، (وحده)؛ أي: بلا قتال من الناس، ولا سبب من جهتهم، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [الانفال: ١٠]. والمراد بـ (الأحزاب): القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة، وقيل: خمس، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آذَكُرُوا نِفْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِمَا ﴾ [الاحزاب: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِم لَمْ يَنَالُوا خَيْرا وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ وَكَان ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ إِلَّهِ ﴿ [الأحزاب: ٢٥].

ويحتمل أن يراد بالأحزاب: أنواع الكفار الذين تحزبوا صفة الذكر لحرب رسول الله ﷺ وغُلِبوا بالهزيمة والفرار.

والدماء على

العبفا

وقوله: (ثم دعا بين ذلك، قال ذلك ثلاث مرات)؛ أي: يذكر الله

- تعالى - ويثني عليه، ثم يدعو، ثم يذكر الله، ثم يدعو، ثم يذكر الله - تعالى -؛ لقوله: «ثم دعا بين ذلك»، والبينية تقتضي أن يكون الدعاء محاطاً بالذكر من الجانبين، فيكون الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين. وقيل: الدعاء والذكر كلاهما ثلاث مرات، ذكر القولين النووي(۱).

# 

➡ تال جابر ﴿ إِنْ نَرْلُ إِلَى الْمَرُوةَ حَتَى إِذَا انْصَبُتُ قَدْمَاهُ فَي بَطِنَ الْوَادِي سَعَى، حَتَى إِذَا صَعِدْتًا مَشَى، حَتَى أَتَى الْمَرُوةَ، فَفَعَلُ عَلَى الْمُرُوةَ كَمَا فَعَلُ عَلَى الْصَفَا)، هذا فيه بيان صفة السعي، والكلام عليه من وجوه:

والكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: أنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من صفة السعي الصفا متجهاً إلى المروة، فإذا انصبّت قدماه في بطن الوادي؛ أي: انحدرت، سعى سعياً شديداً، وكان هذا الجزء من المسعى في الزمن السابق وادياً، أما الآن فالأرض كلها مستوية، وقد جُعِل العَلَمُ الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي، فيسعى بينهما سعياً شديداً، فإذا جاوزه مشى إلى المروة.

وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد، وهذا قول الجمهور، وفي وجه عند الشافعية؛ أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي الشديد كالرجل، ولم يذكروا

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح صحیح مسلم» (۲۸/۸)، «شرح حدیث جابر ﷺ» ص(٤٠) للشیخ محمد بن عثیمین.

دليلاً (١)، ولعلهم أخذوا بعموم: «لتأخذوا مناسككم»، وما ثبت في «الصحيح» من كون أم إسماعيل علي سعت سعي الإنسان المجهود.

والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان وادياً، والوادي في الغالب يكون نازلاً، وقد كانت أم إسماعيل على تمشي فيما بين الصفا والمروة، فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها؛ لأن ابنها يغيب عنها إذا هبطت بطن الوادي (٢).

مــــُـــروعــِـــة السعي ماشياً

• الوجه الثاني: فيه دليل على مشروعية السعي ماشياً لا راكباً مع الاستطاعة، وهو سُنَّة، وهو قول الجمهور، وشدد بعض أهل العلم؛ كأبي حنيفة، والليث بن سعد، وأبي ثور وغيرهم فقالوا بالوجوب (٣).

وقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس على أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً: أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّة، قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله على كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد... فلما كثر عليه ركب، والمشى والسعى أفضل (3).

موضع المشي من المسعى ص

• الوجه الثالث: (حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة)، صعدتا؛ أي: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي، وخرجتا منه إلى

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٨/ ٧٥)، «خالص الجمان» ص(٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: (صحيح البخاري) (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» (٥/ ٢٥١)، «الإشراف» (٣/ ٢٩٥)، «المبسوط» (٤٤٤٤ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) (صحيح مسلم) (١٢٦٤).

طرفه الأعلى جهة المروة، وهذا مقابل لقوله: (انصبت قدماه)، وقوله: (مشى)؛ أي: مشى باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا دليل على أن النبي على سعى على قدميه. وقد وهِم ابن حزم عندما قال: إن النبي على سعى سبعاً على بعيره (١٠)؛ لأن سياق حديث جابر هله يرد هذا.

• الوجه الرابع: السعي ركن من أركان الحج على القول حكم السعي الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اَلْمَعْفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ١٥٨]؛ أي: من أعلام دينه وأماكن عبادته \_ كما تقدم \_، ووجه الدلالة: أن الله \_ تعالى \_ أخبر بأن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا يدل على أن السعي بينهما أمر لا بد منه؛ لأن شعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بها، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَجُلُوا شَعَنَيْرَ الله ﴾ [الماندة: ٢]، وقال: عالى: ﴿يَتَأَيُّ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ (إِنَّهُ والحج: ٢٢].

والدليل الثاني: من السُّنَّة، وهو أن الرسول ﷺ سعى بين الصفا والمروة بياناً للآية الكريمة، وقال: «لِتَأْخُذُوا مناسِكُكُم».

<sup>(</sup>١) انظر: احجة الوداع، ص(١٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٥٩)، ومسلم (١٢٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٦٣/٤٥)، والدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٩٨/٥) وغيرهم من طريق عبد الله بن المؤمَّل، عن عمر بن عبد الرحمٰن قال: = حدثنا عطاء، =

عائشة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ رَجُلِ ولا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بِهِمَا ۗ (١).

• الوجه الخامس: دلَّ قوله: (ففعل على المروة كما فعل على للمروة أحكام الصفا الاني الصفا) أن المروة لها أحكام الصفا من حيث الصعود والدعاء السشسوط والوقوف. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان في الشوط السابع على المروة فإنه لا يقف للدعاء ولا للذكر؛ لأن العبادة قد انتهت، وغالب أدعية النبي ﷺ إنما كانت في صلب العبادة (٢٠).

> الموالاة في السعى

السابع

 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن النبى ﷺ والى بين أشواط السعي، ولم يفصل بينها. والجمهور من أهل العلم على أن الموالاة في السعي سُنَّة، وعلى هذا فلا يضر الفصل بين أشواط السعى، لكنه خلاف السُّنَّة. قال الإمام أحمد في رجل كان بين الصفا والمروة، فلقيه قادم يعرفه، يقف يسلم عليه، ويسائله؟ قال: نعم، أمر الصفا سهل، إنما يكره الوقوف في الطواف بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس.

وعن أحمد رواية: تشترط الموالاة في السعي. حكاها أبو الخطاب، واختارها القاضي أبو يعلى، قياساً على الموالاة في الطواف<sup>(٣)</sup>. والأول أظهر.

عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاةً، به،، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المؤمَّل، كما قال الحافظ في (فتح الباري) (٤٩٨/٣) وفي سنده اضطراب - أيضاً - لكن الحديث له طرق وشواهد يقوى بها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وانظر: اتنقيح التحقيق؛ (٣/ ٥١٢)، انصب الراية؛ (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۷۷).

انظر ما تقدم في: (نهاية الطواف) ص(٩٠). (٢)

انظر: (الهداية) لأبي الخطاب (١/١٠١)، (المغنى) (٢٤٨/٥)، (هداية السالك) .(1.01/4)

• الوجه السابع: على الإنسان أن يحرص على العمل بهذه الاجتهادي السنن، ولا تأخذه العجلة فيترك الدعاء والذكر، وله أن يقول في والدهاء اثناء سعيه ما أحب من الذكر، والدعاء، وتلاوة القرآن، وينبغي السي للإنسان ـ وهو يسعى ـ أن يستشعر أنه في ضرورة إلى رحمة الله كانت أم إسماعيل شك في ضرورة إلى رحمة الله كانت أم إسماعيل الله عنى الله ـ تعالى ـ، وستغيث به من آثار الذنوب وعواقبها، وذلك بالإلحاح في الدعاء، وصدق الالتجاء إلى الله ـ تعالى ـ.

• الوجه الثامن: ليس للسعي دعاء معين، ومثله الطواف، بعض المأثور مسن كما تقدم، وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا لا أصل الصحابة المعابة الله، وإن دعا بين العلمين بقوله: «ربّ اغفر وارحم، إنك أنت من ادعبة الأعز الأكرم» فحسن؛ لثبوت ذلك عن ابن مسعود فلي (١).

وقد صح عن ابن عمر على ما رواه نافع؛ أنه سمعه \_ وهو على الصفا \_ يدعو يقول: «اللَّهُمَّ إنك قلت: ﴿ادْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُوْ إَغَافِر: ٦٠]، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم»(٢).

• الوجه التاسع: لا تشترط الطهارة للسعي، فلو سعى وهو حكم الطهارة محدث أو جنب، أو سعت امرأة وهي حائض فالسعي صحيح، السمي وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة في ان أن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٨ \_ ٦٩)، (١٠/ ٣٧١ \_ ٣٧٢)، والبيهقي (٥/ ٩٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك (١/ ٣٧٢)، والبيهقي (٥/ ٩٤).

رسول الله على قال لها: «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهري الله وهذا القول مبنى على وضع المسعى في القديم، فإنه كان منفصلاً عن المسجد، أما الآن فقد اتصل به، وقد وقع الخلاف في هذا العصر: هل هو من المسجد أو لا؟ والذي قرره المجمع الفقهى برابطة العالم الإسلامي أنه لا يأخذ حكم المسجد؛ لأنه مشعر مستقل، فتجوز الصلاة فيه متابعة للإمام في المسجد الحرام، ويجوز المكث فيه، والسعى للحائض والجنب، وهذا القول موافق لقول الجمهور من أهل العلم (٢).

🕏 تال جابر ﷺ: (حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: «لو أنى استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُق الهديَ، وجعلتُها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هديٌّ فلْيَحِلُّ، ولْيَجْعلْها عمرةً)، الكلام على هذا القدر من وجوه:

• الأول: أن (كان) هنا تامة، بمعنى: وجد، و(آخر) هو الفاعل، وفي رواية لأحمد وابن الجارود: (فلما كان السابع عند المروة).

وهذا فيه دليل على أنه ﷺ بدأ سعيه بالصفا وختم بالمروة، فيكون الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى بالصف الصفا يحسب مرة ثانية... وهكذا. وعلى هذا عمل المسلمين

الاستندلال بهذا الحديث

ملى البدء

والمخستسم بالمروة (١) تقدم تخريجه ص(٤٧)، وانظر: (المغنى) (٢٤٦/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة» ص(٢٩٧)، «نوازل الحج» ص (۲۸٤).

على تعاقب الأزمان، وفي آخر شوط من السعي على المروة لا يشرع ذكر ولا دعاء؛ لانتهاء العبادة، كما تقدم.

وأما ما حكي عن ابن جرير، وبعض فقهاء الشافعية؛ كابن بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي أن الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فهو قول شاذ لا يعول عليه؛ لأنه \_ على هذا القول \_ يختم بالصفا، والحديث نص صريح في أنه يختم بالمروة (١).

معنى: ..لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى

• الوجه الثالث: معنى قوله ﷺ: (لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ): لو ظهر لي هذا الأمر الذي ظهر لي الآن وأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي من المدينة (لم أَسُقِ الهدي)، بضم السين المهملة؛ أي: ما جعلت عليَّ هدياً سقته وأشعرته وقلدته، بل كنت أترك الهدي وأجعلها عمرة.

ويميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرسول على لم يقل: (لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سُقتُ الهدي وجعلتُها عمرةً) لأجل أن الذي فعله مفضول، ففعله هو الأفضل، وإنما أراد تطييب قلوب أصحابه لما شَقَ عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرماً، فكان على يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمرهم به عن انشراح صدر وموافقة، وفي هذا تأليف للقلوب، فجمع الله ـ تعالى ـ له الأجرين: أجر فعل الأفضل، وأجر ما اختار من موافقتهم، على ما أمرهم به لولا سوق الهدي، وذلك لأن في سَوق الهدي من تعظيم

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» (۸/ ۲۹۹).

شعائر الله ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام ثانياً، فيكون القارن الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي(١).

• الوجه الرابع: فيه دليل على أن النبي على ساق معه الهدي من ذي الحليفة، وكان ثلاثة وستين بعيراً، وكمله مائةً بما قدم به علي ظائه من اليمن إلى مكة، كما سيأتي.

> الاستندلال أنه ﷺ لم

> > قـــــال

تسمسنسم

نىحجة

الوداع

 الوجه الخامس: في هذا دليل واضح على أن النبي ﷺ بهذاملی لم یکن متمتعاً، وإنما کان قارناً؛ إذ لو کان متمتعاً لم يقل: بكن سنما أ (وجعلتها عمرةً)، فإن المتمتع له عمرة تامة منفردة عن الحج يتحلل منها، أما القارن فليس له عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والتحلل منها، وإنما هي داخلة في حجه.

وقد دلَّ على ذلك \_ أيضاً \_ حديث عمر ﷺ قال: سمعت رسول الله على العقيق يقول: «أتانى الليلة آتٍ من ربى، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة ١٤٠٠).

وأما قول عبد الله بن عمر رضي: "تمتعَ رسولُ اللهِ ﷺ في ابن عسر الله المراد به: أتى بالعمرة والحج في سفر واحد، رسول الله حيث قرن بينهما؛ لأنه لم يتحلل بينهما قطعاً، والصحابة را يطلقون التمتع ويعنون به القِرَان، وهم الذين شهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وقد جاء عند النسائي من رواية مالك بن دينار، عن عطاء، قال: قال سراقة: تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معه (٣).

(۲) رواه البخاري (۱۹۳٤).

 <sup>(</sup>۱) (الفتاوی) (۲۲/ ۸۹ \_ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٥/ ١٧٩).

فالتمتع بالنسبة للنبي ﷺ هو القِران، والتمتع بالنسبة للصحابة 🚓 مُرادُّ به معناه المشهور عند الفقهاء، وهو إفراد العمرة عن الحج.

رأى ابن تيمية في الأحاديث السواردة فسى نــــك النبي 🌉

وأما من روى أنه ﷺ أفرد الحج، فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر ﷺ، وهؤلاء الثلاثة نُقل عنهم التمتع ـ أيضاً ـ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحاديث في نسك النبي ﷺ متفقة، ليست مختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك، فإنه عِي تَمَتُّعَ تَمَتُّعَ قرانٍ، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين، فهو قارن بجمعه بين النسكين، ومُفردٌ؛ لاقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتع باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين (١).

(لو) في فعل الطاعة وتمنى الخير

• الوجه السادس: فيه دليل على جواز قول (او) تندماً على جوازنول فوات الطاعة وتمنياً للخير، كأن يقول: لو أن عندي مالاً لتصدقت على فلان، ومثل هذا إذا استعملت في الخبر المحض، مثل: لو حضرتُ الدرسَ لاستفدتُ، ومنه قوله ﷺ: (لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ثم أسُقِ الهدي)، فأخبر النبي على أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة رهي ما ساق الهدي ولَأَحَلُّ معهم، وقال آخرون: إنه من باب التمني، وهذا فيه نظر؛ لأن النبي ﷺ لا يتمنى شيئًا قدَّر الله خلافه.

حكم استعمالها في النحسر على

أما استعمالها في التحسر على الماضي، أو في حال الاعتراض السمساضسي أو

<sup>(</sup>۱) الفتاوي، (۲۲/۲٦ ـ ٦٦ ـ ٧٤)، «زاد المعاد» (۲/ ١٦٨ وما بعدها)، انيل الاعتراض على القدر الأوطار، (٤/ ٣١٠).

قال القرطبي: «محل النهي عن إطلاق لفظ (10) إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع، لوقع خلاف المقدور»(٢).

- الوجه السابع: الفاء في قوله: (فمن كان منكم ليس معه هدي فليَحِلُ واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا كان الأمر كما ذكرت من أني سقت الهدي، فمن كان... إلخ.
- الوجه الثامن: أن الصحابة وللهم من ساق الهدي، ومنهم من لم يسُقِ الهدي. وممن ساق الهدي: أبو بكر وعمر وذوو اليسار من الصحابة والها، كما جاء في حديث عائشة والها. السار من الصحابة والها، كما جاء في حديث عائشة والها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٤)، وانظر: «منحة العلَّام» (٢٠/٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» (٦/ ٦٨٣)، وانظر: «زاد المعاد» (٢/ ٣٥٧)، «القول المفيد على كتاب التوحيد» (١٢٤/٣)، «بحوث عقدية محكَّمة» للدكتور: ناصر الجديع ص(١٦٩ ـ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢١١)، (١٢١).

• الوجه التاسع: أن من أحرم بالحج مفرداً وليس معه مشرومية هدي، فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة، فيطوف للعمرة، المومونان المومونان ويسعى لها، ويقصر، ثم يتحلل منها ليصير متمتعاً، وهذا محمول لمبسن على الاستحباب عند جمهور أهل العلم، وذهبت طائفة إلى الهاي وجوبه، ومنهم ابن عباس في الها، وبه قال ابن حزم (۱).

أما من معه هدي فيلزمه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهديُ مجلَّه، كما سيأتي.

• الوجه العاشر: بهذا القدر من الحديث استدل بعض أهل انسف العلم على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم الأنساك يسق الهدي فالتمتع له أفضل إن لم يضق عليه الوقت؛ لأن النبي على قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحِلِّ حتى ينحر هديه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أفضل الأنساك: «فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة»(٣)، وقال: «وهذا هو الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك على ظليمه (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح مسلم» (١٢٤٤)، «المحلى» (٩٩/٧)، «أضواء البيان» (٥/١٧٠).

 <sup>(</sup>۲) «الفتاوی» (۲۲/۲۲)، «زاد المعاد» (۲/۲۲)، «الإنصاف» (۳/٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) (مجموع الفتاوى) (٢٦/ ١٠١). (٤) (مجموع الفتاوى) (٢٦/ ٨٥).

ثم قال: «وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج. . . ، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له ، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل؛ فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث؛ أن النبي على الله الله الما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم، ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وكان النبي ﷺ قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن بين الحج والعمرة، فقال: «لبيك عمرة وحجّاً»»(١).

### \$\$\$ \$\$\$\$

🕏 تال جابر رضي (فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشُم، فقال: يا رسول الله، ألِعَامِنا هذا أم لأبد؟ فشبِّك رسول الله ﷺ أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: (دخلت العمرة في الحج \_ مرتين \_ لا بل لأبدٍ أبدٍ،)، الكلام على هذا القدر من وجوه:

• الأول: قوله: (ابن جُعشُم)، بضم الجيم، وضم الشين سرافة بن المعجمة ويجوز فتحها كما ذكره الجوهري وغيرُه (٢)، وسراقة هذا من بنى مدلج، يكنى أبا سفيان، كان ينزل قُديداً. روى البخارى ومسلم قصته في إدراكه الرسول على الما هاجر إلى المدينة.

جعشم

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۰۱ \_ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) ﴿الصحاحِ؛ (٥/ ١٨٨٩)، ﴿تَاجِ الْعُرُوسِ؛ (٣١/ ٤١٢).

• الوجه الثاني: دلَّت رواية مسلم أن سؤال سراقة بن ونتسؤال مراقة بن ونتسؤال جعشم للنبي على كان عند المروة، وجاء عند البخاري من طريق سراقة عطاء عن جابر فله: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: النسخ يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: «لا، بل لأبد...»، وفي رواية: قال: «لا، بل للأبد». وفي رواية عند النسائي: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: «هي للأبد»، ولا منافاة، قال الداوُدي: «يعني به جواز التمتع، وحمله قوم على الفسخ»(۳)، وقال الحافظ: «يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين»(٤). وقد يقال: إن سراقة فله أعاد السؤال مرة ثانية؛ إما لأنه نسي ما قاله عند المروة، وإما لزيادة التأكد، وهذا قد يقع(٥).

• الوجه الثالث: هذا السؤال والجواب مراد به فسخ الحج ماوردمما إلى عمرة، والمعنى: هل فسخ الحج إلى عمرة وتأديتها في أشهر ظاهروان الفسخ كان الفسخ كان الحج خاص بعامنا هذا، أم للأمة عامة إلى يوم القيامة؟ وتبيَّن من خاصاً الجواب أنه عام للأمة.

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب، (٤/ ١٣١)، (الإصابة، (٤/ ١٢٧).

 <sup>(</sup>۲) "صحیح البخاري، (۷۲۳۰) (۱۷۸۵)، قال الحافظ: "وروایة مسلم من طریق
 ابن جریج عن عطاء عن جابر كذلك، انظر: رقم (۱۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿التوضيحِ (٢٣٦/١٢). (٤) ﴿فتح الباري (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) «شرح حديث جابر فله الشيخ محمد بن عثيمين، ص(٥٥).

وقد روى مسلم في "صحيحه"، عن أبي ذر ظلمه قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد على خاصة" (١٠). وهذا فيه دليل على أن متعة الحج خاصة بأصحاب رسول الله ظلم، وليست لغيرهم، والمراد بذلك فسخ الحج إلى عمرة، فهذا لا يجوز لمن جاء بعدهم، سواء ساق الهدي أم لا. وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

وهذا هو رأي أبي ذر الغفاري ﴿ لَكُنَّ هَذَا يَحْتَمَلُ ثَلَاثُهُ الْكُنَّ هَذَا يَحْتَمَلُ ثَلَاثُهُ أُمُور:

الأول: أن المختص بالصحابة ولله الجواز، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لغيرهم الفسخ، وهو الذي فهمه من قال بالنهي عن الفسخ.

الثاني: أن المختص بالصحابة و هو وجوب الفسخ، وأما الجواز، أو الاستحباب، فهذا باقي إلى يوم القيامة.

الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجاً قارناً، أو مفرداً بلا هدي؛ لأن هذا يحتاج إلى الفسخ، بل عليه أن يحرم بما استقر عليه آخر الأمر، وهو التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساقه (٣).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن رأي أبي ذر في محمول على وجوب الفسخ، وأن هذا خاص بالصحابة في ، فهم الذين

<sup>(</sup>۱) قصحيح مسلم) (١٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) "فتح القدير" (٢/ ٣٢٦)، "التمهيد" (٨/ ٣٥٥)، "المجموع" (٧/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: (زاد المعاد) (٢/ ١٧٩ ـ ١٨٠).

وجب عليهم الفسخ؛ امتثالاً لأمر النبي ﷺ عندما أمرهم الله به، وأما استحباب الفسخ فهذا باقٍ إلى يوم القيامة، وعليه يحمل قول ابن عباس، وأبي موسى، وغيرهما ممن يخالف أبا ذر<sup>(۱)</sup>، ويرى جواز الفسخ، أو استحبابه، أو وجوبه.

والقول بمشروعية الفسخ هو قول الإمام أحمد، والحسن، ومجاهد، وداود، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمين، قال الشنقيطي عن هذا الرأي: «ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة الأصولية، والمصلحية كما لا يخفى»(٢).

وأما دعوى الاختصاص بالصحابة أنهو قول صحابي، فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله على من عدة طرق، ومنها حديث جابر شهده هذا، فهو نص صريح في الدلالة على المراد، وهو أن فسخ الحج إلى عمرة باق حكمه لهذه الأمة إلى يوم القيامة، ثم إن أبا ذر شهد قد خالفه ابن عباس وأبو موسى في، كما تقدم ".

• الوجه الرابع: قوله: (فشبَّك النبي ﷺ أصابعه واحدةً في الأخرى)، (واحدة): مفعول لعامل محذوف، تقديره: جاعلاً واحدةً

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس رﷺ رواه مسلم (۱۲٤٤)، وكذا قول أبي موسى ﷺ (۱۲۲۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (٥/ ٢٥٢)، «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٥١ \_ ٥٢ ، ٩٥ \_ ٩٦)،
 «أضواء البيان» (٢/ ١٧٩ \_ ١٨٠)، «فتاوى ابن باز» (١٧/ ٨٦ \_ ٨٧)، «الشرح الممتع» (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٢/ ١٩٣).

في الأخرى، وجاعلاً: حال مؤكدة. وهذا التشبيك فيه إشارة إلى اشتراك كل الأعوام في ذلك الحكم بدون اختصاص أحدها.

معنى ادخلت

• الوجه الخامس: قوله ﷺ: (دخلت العمرة في الحج الممرة في المعرد في رواية أي: قال ذلك مرتين، زاد في رواية أحمد وابن الجارود: ﴿ إِلَى يوم القيامة )، وهذا قاله على لمزيد التأكيد، والمراد به: أن وقتهما واحد، فتجوز العمرة في أشهر الحج، وإنما قال الرسول على ذلك لإبطال ما تقدم من أن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (١).

وقال بعض العلماء: إن المراد بهذه الجملة دخول أعمال العمرة في أعمال الحج، كما يحصل في الإحرام بالقِران.

وقال آخرون: معناه فسخ الحج إلى العمرة، وهذا هو الذي يؤيده سياق الحديث؛ لأن السؤال وقع عما حصل من أمر النبي ﷺ الصحابة ، فسخ إحرامهم بالحج إلى عمرة، فجاء الجواب عما هو أعم من ذلك، ليتناول المعاني المذكورة (٢).

 الوجه السادس: قوله: (لا، بل لأبدٍ أبدٍ)؛ أي: لا، ليس معنى: الأ، بل لأبد أبده هذا الفسخ لعامك هذا (بل البد أبد)، بالتنوين مكرراً للتأكيد، وتجوز إضافة الأول إلى الثاني: (بل لأبد أبد)، والأبد: الدهر؛ أي: هذا لآخر الدهر.

## 

<sup>(</sup>۱) انظر ص(۷۱ ـ ۷۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي» (۲۱۸/۸)، «فتح الباري» (۳/۲۰۹).

قال جابر على النبي الله المرني بهذا، قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله الله الله المحرّشا على فاطمة، للذي صنعت، مستفتياً لرسول الله الله الكارت عنه، فأخبرته: أني أنكرت ذلك عليها، فقال: مُصدَقَتْ صَدَقَتْ،)، الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: قدوم على ظلى من اليمن؛ لأن النبي على من من اليمن النبي على النبي على الله الله قد بعثه إليها. وروى مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، البعن قال: سمعت جابر بن عبد الله على ناس معي... وفيه: قال جابر: فقدم على من سِعَايته... الحديث. والسّعاية ـ بكسر السين المهملة ـ: هي الولاية على الصدقة، وقد تطلق على الولاية العامة؛ لأن النبي على بعث علياً إلى اليمن سنة عشر قبل حجة الوداع (۱).

• الوجه الثاني: البُدْن: بضم الموحدة وسكون الدال، معنى: البدن، جمع بَدَنَةٍ - بالفتح -، وهي اسم يقع على الجمل والناقة؛ وسُميا الله النهائية؛ بذلك لعظمها وسمنها.

وأضيفت إلى النبي ﷺ؛ لأن علياً ﷺ اشتراها له، لا أنها من السعاية على الصدقة، كما قد يتبادر إلى الذهن، وكان عددها سبعاً وثلاثين، وما ساقه النبي ﷺ من ذي الحليفة ثلاث وستون بدنة، فيكون قول جابر ﷺ: "ببدن النبي ﷺ معناه: ببعضها.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٨/ ٤١٣ ـ ٤١٤)، «البداية والنهاية» (٧/ ٣٩٠).

تحلل فاطمة الله من إحرامها

• الوجه الثالث: لما قدم علي هذه من اليمن وجد زوجته فاطمة بنت الرسول على وهذا قد تحللت مع النساء اللاتي تحللن عن حجهن بأفعال العمرة، حيث أمر النبي على بذلك كل من معه من الرجال والنساء ممن لم يسُقِ الهدي \_ كما تقدم \_.

وفاطمة ممن لم يسق الهدي. ولما تحللت لبست ثوباً (صبيغاً)؛ أي: مصبوغاً بورْسِ أو زعفران، وهذا لا يحل للنساء لبسه في الإحرام، فدلً على أنها حلّت من إحرامها.

سبب إنكار مسلسي ﷺ ملى زوجته يا فاطمة ﷺ ع

• الوجه الرابع: سبب إنكار على ولله عليها: إما لأنه يعتقد أنها حلت من تلقاء نفسها بلا علم أبيها للله ، أو لكونه بنى على ما استقر في ذهنه من أن العمرة لا تكون في أشهر الحج وهي قد أحرمت بالحج - فتكون تحلّلت قبل إتمامه، والظاهر أن علياً فله لم يعلم بما حصل من أن العمرة أبيحت في أشهر الحج، وأن الصحابة فله الذين لم يسوقوا الهدي أمروا بالتحلل الا بعد قدومه مكة.

ينبغي للزوج الإنكار على زوجته فيما خالف الشرع ال

وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للزوج الإنكار على زوجته ما يراه منها من نقص في دينها، أو مخالفة لشيء من أحكام الشريعة، ويكون هذا بالحكمة والموعظة الحسنة.

• الوجه الخامس: قوله: (قال: فكان علي يقول بالعراق...)، القائل: (قال): هو جعفر بن محمد الراوي عن أبيه، وهذه المقولة قالها علي ظلم حينما ذهب إلى العراق في خلافته، وذلك بعد وفاة النبي ﷺ.

\_(1YY).

ملی 🚓 نی

مسوضسوع

فاطمة إلى النبي 🏂 كان

وقد دلُّ كلامُه على أنه ذهب إلى النبي ﷺ لأمور ثلاثة:

الأمر الأول: التحريش على فاطمة. والتحريش: مصدر حَرَّشَ، وهو الإغراء والتهييج بين الإنسان أو الحيوان، وحرَّشَ بينهم: أفسد وأغرى بعضهم على بعض. والمراد هنا: أن يذكر السي على بينهم: للنبي ﷺ ما يقتضي عتابه لها (١).

> الأمر الثاني: استفتاء النبي ﷺ، هل ما ذكرتْ عن أبيها ﷺ مما زعمت أنه أمرها به، صحيح أم لا؟

> الأمر الثالث: إخبار النبي على بأنه أنكر على زوجته الإحلال ظناً منه أنها فعلت شيئاً من محظورات الإحرام.

> فقال النبي ﷺ: (صدقت) ـ بسكون التاء ـ؛ أي: صدقت فاطمة في قولها: (إن أبي أمرني بهذا). وقوله: (صدقتُ) كرره تأكيداً.

## \$\$ \$\$ \$\$

🕏 تال ﷺ: ,ماذا قلتَ حين فرضتَ الحجُّ؟، قال: قلتُ: اللَّهُمَّ إنى أُهلُّ بما أهلُّ به رسولُك، قال: رفإن معى الهدى، فلا تجلُّه. قال جابر رضي: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن، والذي أتى به النبي ﷺ مائةً، قال: فحَلِّ الناسُ كلُّهم وقصروا، إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي)، الكلام على هذا القدر من الحديث من وجوه:

• الأول: معنى (فرضتَ الحج)؛ أي: حين أحرمتَ به

انظر: «النهاية» (٢/٨٢١).

وألزمته نفسك بالنية والتلبية، وكأنه ﷺ استشعر بأنه نوى الحج، فسأله: هل ضمَّ إليه في النية العمرة؟

• الوجه الثاني: حرص على ظليه على التأسى برسول الله ﷺ

حسسرص مسلىي 🌦 مع أنه كان بعيداً، حيث أحرم بما أحرم به رسول الله ﷺ، وهذا على النأسى يدل على ذكائه وفطنته، ولم يقل ﴿ يَهُمُهُ : بإهلالك؛ توقيراً وتلذذاً بالنبي ﷺ بذكر رسول ﷺ.

• الوجه الثالث: فيه دليل على جواز الإحرام بمثل ما أحرم جواز الإحرام بمثل ما أحرم به غيره ممن يثِق بعلمه ودينه، فيقول: لبيك بما أحرم به فلان. به غیره الإحـــرام وهذا هو الإحرام المبهم. فهذا جائز مع أنه يكون مجهولاً له حتى يصل إلى هذا الشخص، فإن علم ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه الميهم بمثل ما أحرم به، ثم إن كان الشخص الذي أهلَّ قارناً، فهذا

هديه. والنبي ﷺ أشرك علياً في هديه وجعل له منه نصيباً.

وإن كان هذا المقلِّد لم يسق الهدي، فإنه لا يكون قارناً على القول الراجع؛ لكونه لم يسق الهدي، وإنما يتحلل بعمرة، وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري والله قال: «بعثني النبي على إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: (بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي عَلَيْ . قال: «هل معك هدي؟ قلت: لا، فأمرنى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرنى فأحلك . . . الحديث (١) .

المقلَّدُ يكون قارناً بشرط سوقه الهدي، ويبقى على إحرامه إلى نحر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١).

ومثل هذا لو نوى أن يحرم بما أحرم به فلان، ثم تبيَّن له أن فلاناً قد أحرم مفرِداً، ثم بلغ البيت ونوى أن يغير نسكه من إفراد إلى تمتع جاز له ذلك، بل في هذه الحالة من باب أولى.

فإن لم يعلم ما أحرم به فلان، صار حكمه حكم من أحرم بنسك، ثم نسيه قبل الطواف، فيصرفه إلى أيِّ نسكِ شاء، فإنه إن صرفه إلى عمرة، فقد أصاب، وإن كان حجاً مفرداً أو قراناً فله فسخهما إلى عمرة، كما تقدم.

وإن لم يكن فلان أحرم، صار إحرامه مطلقاً، والإحرام الاحسرام المطلق يصح صرفه إلى أيِّ نسك شاء، على ما تقدم بيانه.

فإن لم يكن يعلم هل أحرم فلان، أو لا، فحكمه حكم من لم يحرم؛ لأن الأصل عدم إحرامه، فيكون إحرامه مطلقاً؛ كالذي قبله.

ومن أحرم إحراماً مطلقاً فلا بد أن يعيِّن نسكاً قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك معلوم، فإن كان طوافه قبل تعيين النسك، لم يُعتدَّ بطوافه؛ لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة (١).

• الوجه الرابع: هعنى قوله ﷺ: (فإن معي الهدي، فلا تجلُ)؛ أي: فإنك إذا علقت إحرامك بإحرامي، فإني أحرمت بالحج والعمرة قارناً، ولا أستطيع أن أتحلل؛ لأن معي الهدي. (فلا تَجِلُ)؛ أي: لا تحل أنت بالخروج من الإحرام حتى تفرغ من أعمال الحج والعمرة جميعاً، ويبلغ الهدي محلّه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (٩/ ٩٦)، «الشرح الممتع» (٧/ ٢٥٢).

جواز إطلاق اللفظ المام وإرادة الخاص

• الوجه الخامس: المراد بالناس في قول جابر ظليه: (فحلُّ الناسُ كلُّهم): من لم يكن معه هدي فهم (حَلُّوا)؛ أي: خرجوا من الإحرام بأفعال العمرة من طواف وسعى وتقصير. وقوله: (كلُّهم)؛ أي: معظمهم، ففيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة ﴿ إِنَّهُمَّا لَمْ تَحِلُّ مَعَ كُونُهَا لَمْ تَسَقِّ الهَدي.

> فضل التقصير نی مسرة النمنع على الحلق

• الوجه السادس: فيه دليل على أن التقصير في عمرة المتمتع أفضل من الحلق؛ ليتوفر الشعر لحلقه في أكمل العبادتين وهو الحج، وعن الشافعي أنه فَصَّلَ فقال: إن أمكن أن يسودًّ شعرُه يوم النحر حلق في العمرة، وإلا قصَّر، وهذا تفصيل حسن (۱)، وهو متحقق فيمن قدم مكة مبكراً، أما من قدم في السابع \_ مثلاً \_ فالظاهر أن التقصير في حقه أفضل.

> تحريف ومقداره

والتقصير: قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه النقصير بمقص أو غيره؛ كالآلة المعروفة (٢).

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مقدار ما يُقَصَّرُ من شعر رأس الرجل، والقول الذي يظهر صوابه \_ والله أعلم \_ أنه لا بد من تقصير جميع شعر الرأس، وذلك بأن يعم ظاهر الرأس، وليس معناه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، ووجه ذلك أن الله \_ تعالى \_ قال: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ومن قصر بعض رأسه لا يقال: إنه قصر

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ ٥٦٤، ٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتاوی ابن عثیمین» (۱۲۰/۲۳)، «نوازل الحج» ص(٥٨٥).

رأسه، وإنما قصر بعضه؛ ولأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي بالتقصير بعد فراغهم من الطواف والسعى، والظاهر أنه تقصير لجميع الرأس؛ لأن ظاهر اللفظ ينصرف إلى ذلك، ولأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فكذا التقصير ينبغي أن يكون لجميع الرأس.

أما المرأة فإنها تقصر من شعرها على أي صفة كان، وذلك صفةنفصير بأن تجمع شعر رأسها بيدها وتقص منه ما يقع عليه اسم التقصير. السمرأنسن والمشهور عند الفقهاء أنها تأخذ منه قدر أَنْمُلَةٍ. والأَنْمُلةُ \_ بفتح الهمزة وضمِّ الميم، ويجوز فتحها \_: هي العقدة من الأصابع، أو هى رأس الأصبع الذي فيه الظفر<sup>(١)</sup>.

لايجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر

وقوله: (وقصّروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي)، هذا نص واضح على أنه ﷺ كان قارناً، وقد تقدم ذلك، والذي منع النبي من جعل نسكه عمرة ثم التقصير بعد أدائها أنه ساق الهدي، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم النحر، ولو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة، لجعل الحج عمرة، وأحلَّ منها، ونحر الهدي بعد إحلاله، ولكن المانع الذي منعه من ذلك هو عدم جواز النحر قبل يوم العيد، والحلق الذي لا يصح الإحلال دونه معلِّق على بلوغ الهدي محلَّه، وقد بيَّن النبي ﷺ بفعله أن محلَّه: منى يوم النحر، كما سيأتى ـ إن شاء الله تعالى (٢) ـ.

انظر: «الإشراف» (۳/ ۳۰۹)، «المجموع» (۸/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أضواء البيان» (٥/ ٥٢٢)، «فقه الدليار» (٣/ ١٧٢).

🕏 تال جابر رها: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلُوا بالحج، وركب رسول الله ﷺ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)، هذا في بيان ما يفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة، والكلام عليه من وجوه:

• الأول: أن قوله: (يومُ التروية) بالرفع؛ لأنه فاعل لـ«كان» معنى قول جابر 🚓: التامة، والمعنى: فلما جاء يوم التروية. افلما كان يوم

• الوجه الثانى: معنى (توجهوا): أرادوا وقصدوا وتهيَّؤوا السنسرويسة توجهوا إلى للرحيل من الأبطح، لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى فأحرموا منها ـ كما هو ظاهر السياق ـ؛ للإجماع على أنهم أحرموا في مكانهم وهو الأبطح في مكة<sup>(١)</sup>.

• الوجه الثالث: يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمى بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده؛ أي: يسقون ويستقون، ويسمى ـ أيضاً ـ يوم النُّقلة؛ لانتقال الناس فيه إلى منى، ومن هذا اليوم إلى آخر أيام التشريق لكل يوم منها اسم ماوردمن خاص، فالثامن «يوم التروية»، والتاسع «يوم عرفة»، والعاشر «يوم اسماء أيام النحر»، و «يوم الأضحى»، و «يوم الحج الأكبر» \_ على الراجح من قولى أهل العلم -، والحادي عشر «يوم القَرِّ» - بفتح القاف وتشديد الراء \_ سمى بذلك لأن الناس يَقِرُّون فيه ويقيمون في منى، واليوم الثاني عشر «يوم النَّفْر الأول»، ويسمى «يوم الرؤوس»؛ لأنهم يأكلون في هذا اليوم \_ غالباً \_ رؤوس الأضاحي

المراد بيوم النروية

الحج

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۳/ ۳۳۰).

والهدي إذا ذبحت يوم النحر، واليوم الثالث عشر «يوم النَّفْر الثاني)<sup>(۱)</sup>.

• الوجه الرابع: كان النبي على قد قدم مكة هو وأصحابه نضل الإحرام صبيحة الأحد من رابع ذي الحجة - كما تقدم - فأقام بالأبطح للمنتم ثلاثة أيام، غير يومي الدخولِ \_ وهو اليوم الرابع \_ والخروج ـ وهو اليوم الثامن ـ، وصلوا في هذا المكان عشرين صلاة.

> والأبطح: هو مسيل فيه دقاق الحصى، يقع شرقى مكة، فأحرم النبي ﷺ في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال، ثم توجهوا إلى مني، وكان ذلك يوم الخميس ثامن ذي الحجة.

> وهذا فيه دليل على أن الأفضل لمن كان في مكة وأراد الإحرام بالحج أن يحرم يوم التروية، وهو اليوم الثامن، عملاً بهذا الحديث، لا فرق في ذلك بين أهل مكة، ومن كان متمتعاً من حجاج الآفاق.

• الوجه الخامس: في إحرام النبي على وأصحابه على من السُّنة إحرام مكانهم في الأبطح دليل على أن السُّنَّة أن يحرم الحاج من المكان العلج من الذي هو فيه، سواء أكان في الأبطح أم في منى، والمكي إذا أراد الحج يُحرم من أهله.

> وأما قول البهوتي شارح «الزاد»: «والأفضل من تحت الميزاب، (٢)؛ أي: ميزاب الكعبة الذي يصب في الحِجْرِ، فهذا

 <sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٨/ ٨٨ \_ ٣٢٣، ٨٨)، «منحة العلام» (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) «الروض المربع» (٤/ ١٢٧).

اجتهاد منه، وهو مخالف للسُّنَّة، فإنه لم ينقل أن النبي ﷺ أحرم من تحت الميزاب ولا أحد من أصحابه رهي.

> جواز الإحرام من عرفة

ويجوز الإحرام من الحِلِّ كعرفة، قال في «المنتهى وشرحه ": "ويصح أن يحرم مَنْ بمكة لِحَجِّ مِنَ الحِلِّ كعرفة، ولا دم عليه، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي، وكالعمرة» (١٠).

> إقامة النبي ﷺ خمسة أيام

> > استحياب الإحرام يسوم

• الوجه السادس: إقامة النبي على بالأبطح خمسة أيام مع بالأبطع يومي الدخول والخروج إقامة مقصودة لذاتها، معلومة البداية بنصر الملاة والنهاية، وهي أطول إقامة أقامها النبي عَلَيْ بهذا الوصف، وكان ﷺ في هذه المدة يقصر الصلاة، وبهذا استدل من يرى أن المسافر إذا أقام خمسة أيام بيومي الدخول والخروج فإنه يقصر، وإن أقام ستة أيام بيومي الدخول والخروج، فإنه يتم الصلاة؛ لأن الأصل في حق المقيم وجوب الإتمام، وتُرك هذا في حق من أقام ثلاثة أيام تامة استناداً إلى هذا الدليل. وهذا قول الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه (٢). وعن أنس ﴿ إِنَّهُمْ قَالَ: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة»<sup>(٣)</sup>.

• الوجه السابع: ظاهر قول جابر رها وركب رسول الله ؛

النروية قبل (۱) الدقائق أولي النهى لشرح المنتهى، (٢/ ٤٣٦)، المفيد الأنام، (٢٨/٤)، افتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢١). الزوال

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (٢/ ٢٨٨)، «قصر الصلاة للمغتربين» للدكتور: إبراهيم الصبيحي

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).

فصلى بها الظهر...) يدل على أن النبي على وأصحابه أحرموا قبل الزوال. ومراد جابر فله بقوله: (فصلى بها الظهر والعصر... الغ) أنهم خرجوا إلى مِنَى ضُحّى، وإنما ذكر جابر فله عدد هذه الصلوات الخمس هنا؛ ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى، والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة، والخروج إليها ومنها على هذه الصفة استحبه العلماء، استحبوا البيات في منى، وألا يخرج منها الدوم التاسع الدار.

وعلى هذا فالمبيت بمنى ليلة التاسع سُنَّة، فلو تركه لم يلزمه المببت بمنى لبلة الناسع شيء.

استحباب صلاة الظهر في منى اليوم الشامن لمن كان خارجها • الوجه الثامن: فيه دليل على أن السُّنة أن تكون صلاة الظهر في اليوم الثامن في منى لمن كان خارجها وله مكان فيها؛ لأن النبي عَلِيَّةِ أحرم بالأبطح وصلى الظهر في منى، وعلى هذا فمن خرج إلى منى عصر اليوم الثامن أو ليلاً \_ لكونه بقي في المسجد الحرام أو غيره \_ فقد خالف السُّنَّة وترك الأفضل بالقيد المذكور، ومثل هذا من تخلف في المسجد الحرام لصلاة الجمعة لو وافق اليوم الثامن، فإن الأفضل لهذا أن يخرج إلى منى ويصليها ظهراً مقصورة؛ لأن النزول في منى والبقاء فيها عبادة (٢).

• الوجه التاسع: لم يذكر جابر فله صفة صلاة النبي الله المسلاني المسلاني منى المسلاني منى الله القصر فقد ثبت في حديث أنس منى المسلام القصر فقد ثبت في حديث أنس منى المسلام المسلام المسلام المسلم المسل

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» (۳/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح حديث جابر ظليه اللشيخ محمد بن عثيمين، ص(١٠٦).

المذكور \_ قريباً \_ وأما الجمع فلم يحصل في منى؛ لأن جابراً عليه لم يذكره، وهو على خلاف الأصل، فلو حصل لَذَكرَه جابر أو غيره من الصحابة في ، ولهذا لما وقع الجمع في عرفة ومزدلفة ذكره جابر كما سيأتى إن شاء الله. فَعُلِمَ من هذا أن الصلاة في منى تكون قصراً لا جمعاً، وكذا من جاء من حجاج الآفاق وسكنوا في غير مني كمزدلفة، فإنهم يقصرون، ولا يجمعون.

🕏 قال جابر رها: (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بِقُبِّةٍ مِن شعر تضرب له بنَمِرَةَ، فسار رسول الله ﷺ، ولا تشكُ قريشٌ إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله على حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها)، هذا فيه بيان وقت الخروج إلى عرفة وصفته، والكلام على هذا من وجوه:

> وقت الخروج إلى عرفة

• الأول: فيه دليل على أن السُّنَّة ألا يخرج الحاج من منى يوم عرفة حتى تطلع الشمس. وهذا حسب الاختيار، أما من كان مع حملة، فعلى ما يتم ترتيبه من قِبَل المسؤولين.

> جــــواز الاستنظيلال وغيرها

• الوجه الثانى: جواز استظلال المحرم النازل بالخيمة المسلمان ونحوها. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد روت أم بالخيمة الحصين رضي قالت: حججنا مع رسول الله على حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمي جمرة العقبة (١).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۲۹۸).

والممنوع منه بالإجماع هو تغطية الرأس بكل متصل ملامس يراد لستر الرأس؛ كالطاقية والشماغ والعمامة ونحوها.

الثالث: فيه دليل على أن نمرة ليست من عرفة \_ كما من الأدلة سيأتي -، وعليه فليست مَشْعَراً؛ لأن النبي عَلَيْ أذن ببناء القبة على النامة فيها، والقبة: الخيمة الصغيرة، ولو كانت مشعراً لم يأذن، ولهذا عرنة لم يُبْنَ له ﷺ خيمة في عرفة ولا في منى(١).

الرابع: فيه دليل على جواز تخلف الخدم ممن أحرم وانشغل جواز تخلف بأمور الحجاج، فإن هؤلاء تقدموا النبي ﷺ وذهبوا إلى نمرة (٢٠).

• الوجه الخامس: قوله: (ولا تشكُّ قريشٌ إلا أنه واقف) الحج لخالفة الأظهر أن (إلا) زائدة؛ ليستقيم الكلام، ويدل على هذا الرواية الآتية من طريق حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد. . فيكون المعنى: ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام؛ والمعنى: عرفة أن قريشاً يوم عرفة لا يخرجون إليها، وإنما يقفون في المزدلفة، وهم على يقين أن النبي عَلَيْ سيوافقهم ويقف معهم في المشعر الحرام، ولا يخرج إلى عرفة كسائر الناس غير قريش، وأشار الراوي إلى السبب في ظنهم أنه سيقف بالمزدلفة بقوله: (كما كانت قريش تصنع في الجاهلية). وقد روى البخاري عن عائشة في الجاهلية). لاتشجاوز قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يُسَمُّون الحُمْسَ (٣)، مزدلفة يوم

الخدم ونحوهم ممن يعمل في

النبى قربشأفى نسزولسهسم مزدلفة يوم

السبب في أن

عرفة

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتاوی ابن إبراهیم» (۵/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) «صفة حجة النبي ﷺ للطريفي ص(١٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحمس: بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمع أحمس، وهم قريش، ومن ولدت قريش، وكنانة، وجديلة قيس، سموا بذلك لأنهم تحمَّسوا في دينهم؛ أي: =

وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ﷺ أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يُفيض منها، فذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاشُ ﴾ [البقرة: ١٩٩]»(١).

وقد جاء عند مسلم من رواية حفص بن غياث، حدثنا جعفر بن محمد. وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيَّارة على حمار عُرْي، فلما أجاز رسول الله على من المزدلفة بالمشعر الحرام، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثمَّ، فأجاز ولم يعرض له، حتى أتى عرفات، فنزل.

وهذا يدل على ما تقدم من أن قريشاً تجزم بأن الرسول ﷺ سيقف معهم في المزدلفة، ولن يتجاوزها إلى عرفة، ثم تبين لهم خلاف ذلك، حيث جاوز مزدلفة وتعداها، ونزل عرفة.

وأبو سيارة: رجل كان يدفع بالعرب في الجاهلية (على حمار عُري)؛ أي: ليس عليه سرج. وقوله: (ويكون منزله ثم) بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان؛ أي: ويكون منزله هناك في مزدلفة عند المشعر الحرام. وقوله: (ولم يعرض له)؛ أي: تجاوز النبي عَلَيْ مزدلفة، ولم يتعرض للوقوف عند المشعر الحرام.

• الوجه السادس: في قوله: (فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى

شرح: فأجاز حتى أتى عرفة

<sup>=</sup> تشددوا، فكانوا يقفون في مزدلفة دون عرفة، ويقولون: نحن أهل حرم الله؛ فلا نخرج منه، ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. انظر: «النهاية» (٤٤٠/١).

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (٤٥٢٢).

عرفة) دليل على أن النبي ﷺ لم يوافق قريشاً على صنيعهم، بل ترك مزدلفة، وأجاز إلى عرفة.

وعرفة: مشعر خارج حدود الحرم؛ لأنها واقعة في الحل، وهي اسم لمكان الوقوف في الحج، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها، ويقال: عرفات، كما في القرآن، وهو اسم مفرد جاء بصيغة الجمع.

• الوجه السابع: قوله: (فأجاز)، يقال: جاز المكان: سلكه وسار فيه، وأجازه: خلَّفه وقطعه؛ والمعنى: جاوز المزدلفة ولم يقف بها؛ بل توجه إلى عرفة، التي هي موقف الناس؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّرَ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]؛ تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُرَّ أي: ادفعوا، والخطاب لقريش، وقوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاشُ﴾؛ أي: من عرفة، والمراد بـ(الناس): مَن سوى قريش. ٱلتَكَاسُ﴾ فأمرهم الله \_ تعالى \_ أن يخرجوا إلى عرفة فيفيضوا منها، كما يفيض الناس غيرهم. وهذا على أحد القولين في تفسير الآية، وهو أن يكون الحرف (ثم) للترتيب الذِّكْري، وهو عطف خبر على خبر وترتيبه عليه، فإن كانت للترتيب المعنوى، فالخطاب لجميع الناس، والمراد الإفاضة من مزدلفة إلى منى لرمى الجمار (١).

وهذا فيه دليل على أنه يُسنَّ للحاج أن يبيت ليلة التاسع في

<sup>(</sup>۱) الفسير ابن كثيرا (٣٥٣/١)، الإلمام ببعض آيات الأحكام للشيخ محمد بن عثيمين (٣/٦٩).

منى إن تيسر \_ كما تقدم \_، أما البيات قصداً في عرفة ليلة التاسع فهذا خلاف السُّنَّة.

الكلام على نمرة

• الوجه الثامن: قوله: (فوجد القبّة قد ضربت له بنَمِرَة)، نَمِرَةً - بفتح النون وكسر الميم -، اسم ممنوع من الصرف، وهو موضع قرب عرفة، وهي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، وهي من الحل؛ لأنها محاذية لأنصاب الحرم - وهي علاماته -، ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفة.

وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة؛ لأنه قال: (حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة)، وبذلك قال بعض الفقهاء وعلماء اللغة.

والقول الثاني: أن نمرة ليست من عرفة، وبه جزم النووي، وابن تيمية، وابن القيم، وآخرون (۱)، ويترتب على هذا الخلاف حكم حج من وقف بنمرة إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة (۲).

وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قوله: (حتى أتى عرفة) قارَبَ عرفة، أو أن مراد جابر في أن منتهى سيره عرفة، وأنه لم يفعل كما كانت تفعل قريش في الجاهلية، فتنتهي بمزدلفة وتقف فيها يوم عرفة، كما تقدم.

استحباب • الوجه التاسع: ﴿ قُولُهُ: (فَنَزَلُ بِهَا) عَلَى استحباب الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر ـ على أحد القولين ـ نمرة إلى

<sup>(</sup>۲) امجموع الفتاوى، (۲۲/۲۲).

بناءً على أن الأصل التعبد في جميع أفعال الحج، إلا ما قام الدليل على أنه ليس كذلك، وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل الزوال.

## 

تال جابر في: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس)، الكلام على هذا القدر من الحديث من وجوه:

• الأول: أن الخطبة يوم عرفة تكون بعد الزوال؛ لقوله: خطبة عرفة بعد الزوال إلى جهة المغرب. مالت إلى الزوال إلى جهة المغرب.

• الثاني: قوله: (أمر بالقصواء فرحلت له)، تقدم معنى (القصواء)، ومعنى (فَرُحِلَتْ له): شُدَّ عليها الرَّحْلُ ـ وهو بتخفيف الحاء ـ، وهذا يدل على أن الرحل قد أنزل عنها؛ لأن النبي الستراح في نمرة من أول النهار إلى زوال الشمس، وهذه مدة طويلة. والرَّحْل: كل شيء يُعَدُّ للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير، ونحو ذلك (۱).

ويستفاد من هذا جواز استخدام الإنسان غيره، لا سيما إذا جـــواذ كان كبيراً أو ذا سلطة؛ لأن قوله: (أمر بالقصواء فرحلت له) دليل الإنسان فبره على أنه على أنه على أنه على ما باشر بنفسه وضع الرحل عليها، وإنما أمر بذلك، وهذا لا ينافي ما ورد في حديث عوف بن مالك فلي قال: «كنا

<sup>(</sup>۱) انظر: «المصباح المنير» ص(٢٢٢)، «شرح حديث جابر الله» لابن عثيمين ص(٥٣).

عند رسول الله على تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله ﷺ ... إلى أن قال: «وأسرَّ كلمة خفية، «ولا تسألوا الناس شيئاً الله فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحداً يناوله إياه ١٠٠٠؛ لأن هذا \_ والله أعلم \_ محمول على ما فيه مِنَّة؛ لأن هناك فرقاً بين أن تسأل شخصاً شيئاً، ويرى أن له منَّة عليك، وبين أن تسأل شخصاً، ويرى أن المنة منك عليه، وما يجري من النبي ﷺ من هذا الباب، ثم هو ﷺ نبي أمته فيأمرهم على وجه السلطة والإمرة<sup>(٢)</sup>.

• الثالث: المراد بالوادي: وادي عرنة الذي فيه مقدمة النبي هني المسجد؛ لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، وبطن الوادي موضع متسع، والغالب أنه يكون سهلاً ليناً، ولذا خصَّه النبي ﷺ بخطبته، ولم يكن في هذا الموضع مسجد، وإنما بني في أول دولة بني العباس<sup>(٣)</sup>.

• الرابع: وادي عُرَنة ـ بضم العين وفتح الراء، وبعدها نون ـ الكلام على وادي عرنة ليس من عرفة، بل هو على طرفها الغربي مما يلى مزدلفة ومنى ومكة، وهو وادٍ مستطيل يحد عرفة من جهة الشمال \_ أيضاً \_، ونمرة غربي وادي عرنة من جهة الحرم، والرسول ﷺ نزل بنمرة، وخطب بعُرنة، ووقف بعرفة.

وقد تقدم أن نمرة \_ على القول الراجح \_ ليست من عرفة،

لمخطب

الوادي؟

حكم الوقوف في ولدي عرنة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» (٣/ ٣٣٢)، «مجموع الفتاوي» (٢٦/ ١٢٩).

أما عُرنة فالجمهور من أهل العلم أنها ليست من عرفة، ومن وقف بها فلا حج له، وحكي عن الإمام مالك أن حجه تام وعليه الهدي، على أن بعض العلماء - كالقرافي - نقل اتفاق الأئمة الأربعة على أن الوقوف في بطن عرنة لا يجزئ، فإما أن يكون ما نقل عن مالك هو قول لأحد المالكية، أو يكون لمالك في المسألة قولان<sup>(۱)</sup>، قال الشنقيطي: «ما يذكر عن مالك. . خلاف التحقيق الذي لا شك فيه، والظاهر أنه لم يصح عن مالك، .

قال ابن عبد البر: "من أجاز الوقوف ببطن عرنة، قال: إن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حجته، لا من جهة النقل، ولا من جهة الإجماع" وقد جاء في النهي عن الوقوف بعُرَنة أحاديث لا تخلو من مقال (3)، وصح عن ابن عباس الله أنه قال: "كان يقال: ارتفعوا عن محسّر، وارتفعوا عن عُرَنات..." (٥)، ومثله عن ابن عمر الله أنه قال: هذا الموقوف يؤيد المرفوع، وقد يقال: إن مثل هذا ليس للرأي فيه مجال، وهذه الأدلة هي عمدة الجمهور في النهي عن عرنة.

• الخامس: فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة، وهو أن موضوع خطبة يخطب الناس خطبة واحدة، يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل عرفة

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإيضاح» ص(۲۷۷)، «زاد المعاد» (۲/ ۲۳٤)، «هداية السالك» (۱۱٤٦/۳)، «مفيد الأنام» (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَصْواء البيانِ (٥/ ٢٦٤)، وانظر: ﴿خالص الجمانِ ص(٢١٣).

<sup>(</sup>٣) (١٤/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البدر المنير» (١٥/ ٤٧٣)، «التلخيص الحبير» (١٦٠٦/٤).

<sup>(</sup>۵) رواه ابن خزیمة (۲۵٤/۶).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة ص(٢٥١) بسند صحيح.

العقيدة وأحكام دينهم، ويحثهم على الاجتماع والائتلاف، ويحذرهم التفرق والاختلاف، ويبين لهم مكائد الأعداء ودسائس المتربصين، ويراعى فيها ما يناسب الزمان، إضافة إلى ما تقدم.

> عددخطب النبي ﷺ في حجة الوداع

> > جبية

وقد ذكر النووي أن خُطَبَ النبي ﷺ في حجة الوداع أربع خطب: يوم عرفة، وخطبة يوم النحر في منى، ويوم النفر الأول في مني، ويوم السابع في مكة.

وسئل الإمام أحمد \_ كما في «مسائل ابنه صالح» \_ عن خطب النبي ﷺ في الحج كم هي؟ فذكرها، ولم يذكر خطبة اليوم السابع، وهذا هو مذهب الحنابلة: أن الخطب ثلاث(١).

• السادس: ليست خطبة النبي علي يا عرفة خطبة جمعة، ليست خطبة عرفة في حجة وإن كان وافق يوم الجمعة، وإنما هي خطبة تعليم، ولذا خطب الوداع خطبة قبل الأذان ولم يجهر بالقراءة، فدل على أنه لم يصلِّ الجمعة، وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الإمام لو صلَّى يوم عرفة ولم يخطب أن صلاته صحيحة<sup>(٢)</sup>.

🕏 قال جابر ﷺ: (وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم الموضوع الأول فسسى كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)، الكلام على خطبة عرفة: تعريم اللماء هذا القدر من الخطبة من وجوه: والأموال

• الوجه الأول: أن معنى الحديث: إن دماء بعضكم على

<sup>(</sup>۱) «الإيضاح» (٢٦٤ \_ ٢٦٥)، «المسائل» (١/ ٣٢٢ \_ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» (٣/ ٣٣٢).

بعض حرام، وأموال بعضكم على بعض حرام، وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه نَفْسِهِ، ومال كل واحد حرام عليه نَفْسِهِ، ومال كل واحد حرام عليه نَفْسِهِ، فليس هذا بمراد؛ لأن الخطاب لجميع الحاضرين، والمعنى فيه مفهوم. مع احتمال المعنى الثاني (١)، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحرات: ١١]؛ أي: لا يَعِبْ بعضكم بعضاً.

المراد بقوله: «كسحسرمسة يومكم هذا..»

• الوجه الثاني: قوله: (كحرمة يومكم هذا)؛ أي: يوم عرفة، فإنه يوم حرام؛ لأنه من جملة أيام الحج، والناس فيه محرمون. (في شهركم هذا)؛ أي: شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الثلاثة الحرم المتصل بعضها ببعض، بل هو أوسطها، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. (في بلدكم هذا)؛ يعني: مكة، فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمةً هي مكة.

وتأمل هذا الترقي في تقديم اليوم على الشهر، وتقديم الشهر على البلد؛ لأن الشهر أقوى من اليوم، وهو ظاهر في الشهر؛ لاشتماله على اليوم، فاحترامه أقوى من احترام جزئه، وأما زيادة حرمة البلد، فلأنه محرم في جميع الشهور، لا في هذا الشهر وحده، فحرمته لا تختص به، فهو أقوى منه (٢).

أكد النبي 繼 مظم شأن السلمساء والأموال من

• الوجه الثالث: فيه دليل واضح على عظم شأن مال المسلم، ودمه، ووجوب احترامه، والحذر من التعدي عليه، وقد أكد النبي عليه هذه المعاني من وجوه:

الأول: أن النبي ﷺ بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع

<sup>(</sup>١) انظر: «المرعاة» (٢١/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط الثجاج» (٢٣/ ٥٤).

على الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة، ثم أعاده في منى يوم النحر، كما في حديث أبي بكرة وقيه: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب...»(١)، وهذا دليل على العناية والاهتمام بهذا الأمر.

الثاني: أن النبي عَلَيْ قرن بين الأموال والأنفس والأعراض \_ كما في حديث أبي بكرة في \_ فدل على وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء والأعراض.

الثالث: أن النبي على شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر عندهم وثابت في نفوسهم، وهو تحريم البلد والشهر واليوم، وكانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها بحال، بخلاف الدماء والأموال والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونها، فشبه حرمة هذه بحرمة تلك؛ لما تقدم من وجه الشبه.

وقد نهى الله - تعالى - عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية في كتابه الكريم، وهذا يشمل كل سبب محرم أو وسيلة محرمة لاكتساب المال تؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين، فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب والتعدي على أملاك الآخرين من الأراضي أو البساتين وغيرها بمدِّ حدود أرضه إلى أرض جاره خلسة واغتصاباً، كما يدخل في ذلك السرقة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷)، ومسلم (۱۲۷۹).

والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل.

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي، فحرم أخذه بغير إذنه وطيب نفسه، وأوجب الضمان على من أتلف شيئاً منه، كما توعد بالعقاب الأليم من أخذ شبراً من أرض أخيه، وأوجب قطع يد السارق، وتعزير المختلس والمنتهب.

استحباب ضرب الأمثال وإلــحــاق النظير بالنظير

الرابع: يستفاد من هذه الجملة استحباب ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بالنظير قياساً؛ لزيادة الإيضاح والبيان؛ لأن النبي شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب(١).

## \$\$ \$\$ \$\$

ترك الله كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيَ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مُسْتَرْضَعاً في بني سعد، فقتلته هذيل)، الكلام على هذا من وجوه:

• الأول: أن (ألا): بتخفيف اللام، أداة استفتاح وتنبيه الموضوع الثاني: المعالمة التوكيد، والابتداء بها في غاية المناسبة.

الـمراد بـأمر الجاهلية

• الثاني: المراد بأمر الجاهلية: ما أحدثوه من الأمور المنكرة؛ كالفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والتعصب

انظر: «فتح الباري» (٣/ ٥٧٦).

المذموم، وكذا الشرائع التي شرعوها في الحج وغيره قبل الإسلام، وإضافتها إلى (الجاهلية) إضافة ذم وعيب.

الجاهلية

• الثالث: المراد بـ (الجاهلية): الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام، من الجهل بالله، ورسوله، وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر، والتجبر، وغير ذلك.

وأصلها في اللغة: مصدر (جَهِلَ)، ومن معانى هذه المادة: خلو النفس من العلم. يقال: فلانّ جاهلٌ؛ أي: لا علم عنده(١).

> الكناية في قلمئًا

• الرابع: قوله على: (تحت قدميً)، ظرف متعلق بالخبر وهو نوله: انعت قوله: (موضوع)؛ أي: موضوع تحت قدميَّ. بمعنى أنه مردود وباطل حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدمين، وهذا كناية عن إبطاله وإهانته؛ لأنه جرت عادة العرب أن الشيء المحترم يقال عنه: على الرأس، والشيء المهان يقال عنه: تحت القدم.

معنى: الماء

• الخامس: قوله: (ودماء الجاهلية موضوعة)؛ أي: الدماء الجاهلبة التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها (موضوعة)؛ أي: متروكة لا قصاص فيها ولا دية ولا كفارة، والواو عاطفة على ما قبلها، من باب عطف الخاص على العام؛ لاندراج (دماء الجاهلية) في (أمور الجاهلية)، أو تكون الواو للاستئناف، وهذا أقرب؛ لأن إيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه، وإنما أريد قطع النزاع بإبطال ذلك؛ لأن من هذه الدماء ما هو حق، ومنها ما هو باطل، ومنها ما يثبت، ومنها ما لا يثبت.

<sup>(</sup>١) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (١/ ٤٨٩)، «التشبه المنهى عنه» ص(٥٥).

ادم ابن ربيعة ا

• السادس: قبوله على (وأول دم أضع من دمائنا دم البراد بنوله: ابن ربيعة)؛ أي: ابن عبد المطلب، قيل اسمه: إياس بن ربيعة، وعزاه النووي إلى المحققين والجمهور، وقيل: حارثة، وقيل: تمام. فيكون هذا المقتول ابن عم النبي ﷺ، وجاء في رواية لمسلم: «دم ربيعة بن الحارث»، وكذا رواه أبو داود. وهو ربيعة بن الحارث - عَمِّ النبي ﷺ - ابن عبد المطلب - جَدُّهِ -، وهذه الرواية فيها وهم؛ لأن ربيعة بن الحارث عاش بعد النبي ﷺ إلى زمن عمر ظليه، إلا أن يقال: إن الدم نسب إلى ربيعة لأنه وليه، فهو والد القتيل، وهو حسنٌ ظاهرٌ، ويه تتفق الروايتان. وربيعة هذا يكنى أبا أروى، وهو ابن عم النبي ﷺ الحارث، وكان أسنَّ من عمه العباس بسنتين، وهو صحابي، روى عن النبي ﷺ أحاديث(١).

> وقوله: (كان مسترضَعاً في بني سعد)؛ أي: كان لهذا الغلام ظئر ترضعه من بني سعد، وكان في يوم من الأيام يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وهذيل، فمات منه، فهذا الغلام ابن عم النبي على الله الله النبي على دمه وجعله موضوعاً فلا يطالب به، كل هذا لئلا يعود الناس إلى أمور الجاهلية، فيطالبون بما كان بينهم.

> السابع: يستفاد من هذا وما قبله أنه ينبغى للإمام وغيره من الدعاة ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب الكمال، (٩/ ١٠٩)، «الإصابة» (٣/ ٢٥٩).

لمخص

بالذكر؟

مفاسد الربا

والأقربين منه؛ لأن هذا أقرب إلى قبول قوله، وإلى طيب نفس السامع لأمره.

#### 

🕏 ترلى ﷺ: (وربا الجاهلية موضوع، وأول رباً أضعُ ربانا، ربا السموضوع الثالث: الربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله)، الكلام على هذا من وجوه:

• الوجه الأول: لعل النبي على خص الربا في هذا الجمع العظيم لأمرين:

الأول: التأكيد على حرمته والمنع من تعاطيه؛ لأنهم السنبس الله يزعمون أن الربا مشروع كالبيع. كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا ا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلْرِبَوْآ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ أي: إن البيع مماثل للربا في أن كلاً منهما مبادلة. فسوُّوا بين معاملة الحق والعدل، ومعاملة الباطل والظلم، وهذا من أبطل الباطل، ولهذا ردَّ الله قولهم وأبطله، ففرَّق بين البيع والربا في الحكم، فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ﴾، والتفريق بينهما في الحكم دليل على التفريق بينهما في الحقيقة (١).

الأمر الثاني: ما في الربا من المفاسد العظيمة، فإنه متضمن للظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، وفيه

<sup>(</sup>١) انظر: «تكملة المنهل العذب المورود» (١٩/٢)، «التفسير وأصوله» للشيخ محمد بن عثيمين (٢٩/١).

انقطاع المعروف والإحسان في القرض. والمرابي متصف بالغلظة في طبعه، والشح في إنفاقه، والعزوف عن الصدقات، والبعد عن فعل الخيرات، إلى غير هذا من أضراره ومفاسده (١١).

- الوجه الثاني: المراد بالربا: الزائد على رأس المال، المراد بوضعه: رده وإبطاله بوضع الزائد منه، لا وضع رأس الربا المال؛ فإنه مردود على صاحبه. قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ لَا مُؤْوسُ أَمْوَلِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]؛ أي: فإن رجعتم عن الربا، فلكم أصل المال دون ربحه. ﴿لا تَظْلِمُونَ ﴾؛ أي: لا أي: لا تنقصون غيركم بأخذ الربا منه، ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾؛ أي: لا تُنقصون شيئاً من رؤوس أموالكم (٢).
- الوجه الثالث: يستفاد من هذا الحديث مع الآية الكريمة النوبة من أن التوبة من الربا لا تصح إلا بالاقتصار على رأس المال، دون الربا أخذ الربح. ولو كان بعد العقد والاتفاق عليه.
- الوجه الرابع: في قوله على (وأول رباً أضعُ ربانا، ربا لمخمئ عباس بن عبد المطلب) بيان لعدل النبي على وعدم تفريقه بين النبي القريب والبعيد في تطبيق شرع الله. ومعناه: وأول رباً أبطلُ وأترك (ربانا)؛ أي: ربا أهل بيتنا، (ربا عباس بن عبد المطلب) عَمَّ النبي على وهو بدلٌ من (ربانا)، أو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هو) ربا عباس في . (فإنه موضوع كله)، الضمير يعود على ربا

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۳٤۹)، (۳۲/ ۲۳۵)، «إعلام الموقعين» (۲/ ۱۳۵)، «الربا والمعاملات المصرفية» ص(۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) «التفسير وأصوله» (١/ ٨٤).

حق الزوجة

العباس لتأكيد وضعه، أو يعود على جميع الربا؛ أي: ربا العباس موضوع؛ لأن الربا موضوع كلُّه.

وإنما بدأ النبي ﷺ بربا العباس لخصوصيته بالنبي ﷺ وقربه منه؛ ليقتدى الناس به قولاً وفعلاً، فيضعون عن غرمائهم ما كان من ذلك.

## \$\$\$\$\$\$\$\$

🕏 تال ﷺ: (فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن السموضوع السرابسع: بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، الكلام على هذا القدر حقوق النساء من وجوه:

• الأول: هذا استئناف، أو عطف على ما قبله باعتبار المعنى، فكأنه قال: فاتقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال، واتقوا الله في النساء.

والمعنى: اتقوا الله في حقوق النساء، ارفقوا بهن، وأحسنوا العشرة معهن، وأدوا حقوقهن كاملة غير منقوصة من النفقة والقسم وغير ذلك.

• الثاني: في هذا حث على مراعاة حقوق النساء، وجوب مراعاة ومعاشرتهن بالمعروف، وقد أوجب الله \_ تعالى \_ على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوكُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ﴾ [النساء: ١٩]؛ أي: بما يقره الشرع والعرف من إحسان الصحبة، وكَفِّ الأذى، وأن يعاملها باللين لا بالظلم والعنف والشدة والجهل والهجر بدون ذنب، وأن يراعى خلقتها وفطرتها،

ويُعِفّها ويلبي نداء الغريزة، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه، وأن يؤدي حقها ويشاركها في سرورها وحزنها، وينفق عليها بالمعروف، ولا يبخل عليها بما تطلب، ويؤانسها في المنزل، فلا يدعها وحدها، ويعلمها إن جهلت، ويَحْلُمُ إن غضبت، وعليه أن يصونها ويحفظها عن مخالطة الرجال الأجانب، وألا يدعها تكثر الخروج من منزلها لارتياد الأسواق ومجامع الرجال. وعليه أن يحترم أهلها وقرابتها، قال تعالى: ﴿وَهَمْنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْنَ بِٱلمُعْمُونِ ﴾ [البغرة: ٢٢٨].

فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن على المرأة حقاً لزوجها، فإن لها \_ أيضاً \_ عليه حقاً، وحق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِما أَنفَقُوا مِن أَمَولِهِم [النساء: ٣٤]. فعليها أن تطيع زوجها في غير معصية، وأن تجيب مطالبه وتحقق رغباته، وأن تحفظه في نفسه وماله، وتقوم بتربية أولاده، وتحترم أهله وأقرباءه.

• الوجه الثالث: قال على (فإنكم أخدتموهن بأمان الله)؛ أي: بأن الله ائتمنكم عليهن فيجب حفظ الأمانة، ولا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة، بل الواجب حفظها وصيانتها بمراعاة حقوقها، والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية.

 واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهنَّ عَوَانٍ عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، (١).

و(العواني): جمع عانية، وهي الأسيرة، لكنها ليست أسيرة خائفة كغيرها من الأسراء، بل أسيرة آمنة مكرَّمة.

خسسان والموجه الرابع: اختلف العلماء في المراد بقوله: العلماء في المراد بقوله: العلماء في (واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، فقيل: المراد بها: كلمة المرد بقول: الإخلاص: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ لأن المسلمة لا تباح لغير المسلم. وقيل: إن كلمة الله: هي أمره وحكمه وإباحته المنزلة في كتابه، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ فَي كتابه، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ فَي كتابه، وقيل الخطابي: هذا أحسن الوجوه (٢). وقيل: إن كلمة الله هي قوله تعالى: ﴿فَأَنكِهُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءَ مَثَنَى وَثُلَكَ كلمة الله هي قوله تعالى: ﴿فَأَنكِهُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءَ مَثَنَى وَثُلَكَ وَرُبُعُ النساء: ٣]. قال النووي: «وهذا هو الصحيح» (٣).

وهذه الأقوال متلازمة، فالرجل إذا تزوج المرأة فعليه أن يمسكها بالمعروف إن رضيها والتأمت حاله معها، وإلا فليسرخها

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳۳٤)، والترمذي (۱۱٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (۸/ ٢٦٤)، وابن ماجه (۱۸۵۱)، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدثني أبي... قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، مع أن سليمان بن عمرو مجهول، كما قال ابن القطان (۲۸۷/٤)، ولم يوثقه إلا ابن حبان (۲۱٤/٤)، لكن الحديث له شاهد عند أحمد (۲۹۹/۳٤) من طريق علي بن زيد، عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه شهر، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري بأس به في الشواهد، ومسلم (۱٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» (٢/ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>٣) اشرح صحيح مسلما (٨/ ٤٣٣). وانظر: «المفهما (٣/ ٣٣٤).

بإحسان عملاً بالآية الكريمة. ثم هي لا تحل له حتى يكون من أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فالمسلمة لا تباح لغير المسلم، وقد نكحها امتثالاً لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [النساء: ٣](١).

## \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$

تال ﷺ: (ولكم عليهن ألّا يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرَهونَه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبْرُحٍ)، الكلام عليه من وجوه:

• الأول: لما ذكر رسول الله على استحلال الفروج بكلمة الله على التعالى ـ وعُلِمَ منه تأكد الصحبة بين الزوجين، انتقل إلى بيان ما على كل واحد منهما من الحقوق، وبدأ بحق الأزواج؛ لأنهم المخاطَبون.

• الوجه الثاني: معنى (ألَّا يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرَهونَه)؛ معنى: الا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في بوطئن منازلكم، سواء أكان المأذون له رجلاً أجنبياً، أم امرأة، أم أحداً تكرهونه من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا مَحْرَم ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عُرِفَ رضاه

<sup>(</sup>١) انظر: «الإبداع في شرح خطب حجة الوداع؛ ص(٢٦).

باطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن(١١).

وعبَّر بـ (الفُّرُش)؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيه، ويجلس على الفراش. قال الخطابي كنَّلله: «معنى الحديث: أن لا يأذنَّ لأحد من الرجال يدخل، فيتحدث إليهنِّ، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، ولا يرون ذلك عيباً، ولا يعدُّونه ريبةً، فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات، نُهي عن محادثتهن، والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس الزنا؛ لأنه محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه، ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرّح الشديد، والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرّح الله.

وقوله: (فإن فعلن ذلك)؛ أي: أدخلن في بيوتكم من تكرهونه.

(فاضربوهن ضرباً غيرَ مُبَرِّحٍ)؛ أي: غير شديد ولا شاق ولا مؤثر، والبَرْحُ: المشقة، وبرَّح به الضرب تبريحاً: اشتد وعظم، والمُبَرِّحُ ـ بضم الميم، وفتح الموحدة، وكسر الراء المشددة، آخره حاء مهملة \_ اسم فاعل من التبريح، وهو الضرب الشديد الشاق.

• الوجه الثالث: هذا فيه دليل على جواز ضرب الرجل السزوجة زوجته؛ للتأديب. قال النووي: «إِنْ ضربها الضرب المأذون فيه،

جواز ضرب

بشرطه

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح النووى» (٨/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿معالم السننِ (٢/ ٣٩٣ \_ ٣٩٣).

فماتت منه، وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في مالها(١).

• الوجه الرابع: اشترط النبي على ضرب الزوجة أن يكون (غير مبرّع)؛ أي: غير شديد، ولا يضرب على الوجه (٢)، أو المواضع المخوفة؛ لنهيه على عن الضرب في الوجه، ولأن المقصود التأديب والإصلاح، لا الإتلاف والانتقام، وعن عبد الله بن زمعة هلى عن النبي على قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعُها في آخر اليوم»، وفي رواية: «ضرب الفحلِ أو العبدِ» ثنه فدل على جواز ضربها ضرباً خفيفاً لا يحصل منه النفور التام، ولا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك.

# \$\$ \$\$ \$\$

تال ﷺ: (ولهنَ عليكم رزقُهنَ وكسوتُهنَ بالمعروف)، الكلام على هذا من وجوه:

- الأول: المراد بـ(الرزق): النفقة من الطعام والشراب، وفي معناه: السكن، (بالمعروف): بما يقرُّه العرف والشرع.
- الوجه الثاني: وجوب النفقة على الزوج؛ لأن صيغة: وجوبنفة السنوجة النائم السنوجة السنوجة المن عليكم) تفيد إلزام الأزواج بالنفقة والكسوة؛ لأن (على) من وكسوتها الحروف الدالة على الإيجاب، كما ذكر الأصوليون، وهذا يقتضي

<sup>(</sup>١) اشرح صحيح مسلم؛ (٨/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۹۹)، ومسلم (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥).

الوجوب، ولو كانت غنية ولو كان لها مرتب، ونفقة الزوجة أقوى النفقات؛ لأنها معاوضة، فتطالب بها أو لها الفسخ؛ لأن الزوجة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن من حُبِس لِحَقٌّ غيرِه فنفقته واجبة عليه(١٠).

> النفقة تسكسون بالمعروف

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن نفقة الزوجة والكــوة وكسوتها واجبة بالمعروف، وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير تقتير ولا إسراف، وهذا يدل على أن نفقة الزوجة معتبر فيها الكفاية؛ لأن الرسول ﷺ لم ينصُّ على مقدار معين، بل ترك ذلك إلى المعروف؛ لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية»(٢).

وفي حديث حكيم بن معاوية ﴿ أَنْ حَقَهَا عَلَى زُوجِهَا أَنْ يطعمها من طعامه، ويكسوها من كسوته (٣)، ولا ريب أن هذا من كمال المروءة ومن مكارم الأخلاق، فلا يقدم نفسه عليها أو يميزها عنه، ويتأكد هذا فيمن عنده أكثر من زوجة.

• الوجه الرابع: في الحديث إشارة إلى أن الذي يسعى في طلب الرزق والإنفاق على الزوجة هو الرجل، أما المرأة فشأنها أن تبقى في منزلها لإصلاح حالها وحال زوجها وأولادها. والله المستعان!

# \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى؛ (٣٤٨/١١)، اآثار عقد الزواج؛ ص(١٦١).

<sup>(</sup>٢) افتح الباري، (٩/ ٥٠٩). (٣) انظر: «منحة العلام» (٧/ ٣٤١).

🕏 تال ﷺ: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم الموضوع الخامس: به: كتابُ الله)، الكلام على هذا من وجوه: الحثاملي

التمسك بالكتاب

• الأول: قوله: (فيكم)؛ أي: بينكم، و(ما): اسم موصول. (ثن تضلوا بعده)؛ أي: بعد تركي إياه فيكم، أو بعد التمسك به، والعمل بما فيه، ويؤيد الأول قوله: (إن اعتصمتم به)، والاعتصام بكتاب الله: التمسك به اعتقاداً لما تضمَّنَه من العقائد الحقة، وعملاً بما تضمنه من الأوامر والنواهي في موضوع العبادات والمعاملات والعادات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة. وقوله: (كتاب الله) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هو) كتاب الله، وأجاز بعض العلماء النصب على أنه بدل من (ما)(١)، وهذا فيه بيان بعد الإجمال، وهو من البلاغة؛ لأن الشيء إذا جاء مجملاً تشوَّفت النفسُ إلى بيانه (٢).

العظيمة

• الوجه الثاني: لم يذكر على السُّنَّة مع أن بعض الأحكام لِمَلَمْ بدكر تستفاد منها؛ لأن القرآن مشتمل على العمل بالسُّنَّة؛ لقوله تعالى: الرسول 概 ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمْ أُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنَّهُ فَأَنهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، فحمل بالكتاب عمل بالسُّنَّة (٣).

• الوجه الثالث: في هذه الجملة دليل على أن الاعتصام الاعتمام بالكتاب سبب لصلاح الدنيا والآخرة، وسبب لحفظ الأمة، بالكتاب من المصالح

<sup>(</sup>١) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٤٧١)، «الإبداع» ص(٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط الثجاج» (٦٢/٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «عون المعبود» (٥/ ٣٧٨).

والوقاية من جميع الشرور، وما ضعف المسلمون في هذا الزمان وتسلط عليهم الأعداء وزالت هيبتهم إلا بإعراضهم عن هداية القرآن، ونبذهم لأحكامه وآدابه، والاستعاضة عن ذلك بالقوانين الوضعية والمناهج الأرضية.

## \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$

> بيان أن الأمة تُــــال صن النبي ஆيوم القيامة

• الأول: هذا فيه بيان أن الأمة تُسألُ عن تبليغ النبي ﷺ الرسالة؛ وذلك لإقامة الحجة عليهم، وإلا فإن الله \_ تعالى \_ يعلم أن رسوله ﷺ قد بلّغ البلاغ المبين. (فما أنتم قائلون؟)؛ أي: بأي شيء تجيبون؟ (قالوا: نشهد أنك قد بلّغت) ما أرسلت به إلى الناس كافة، (وأديت) الأمانة التي حُمّلتها أحسن أداء وأكمله، (ونصحت)؛ أي: بذلت وسعك في نصح أمتك، بدلالتهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتحذيرهم عن كل ما يُرْدِيهم ويضرهم في دينهم ودنياهم، فلا خير إلا دلّ الأمة عليه وأمرهم به وحثهم عليه، ولا شر إلا حذّرها وأنذرها عنه.

اصنسراف المحابة الم بالجميل للني الله شهدها الصحابة رأي يجب على كل مؤمن أن يشهدها، ونحن نشهد أنه رأي قد بلّغ وأدّى ونصح، صلوات الله وسلامه عليه (١).

- الوجه الثالث: قول جابر فيه: (فقال بإصبعه)؛ أي: أشار وقيه إصبعه، وفيه إطلاق القول على الفعل؛ لأن الإشارة فعل وليست بقول. (بإضبَعِه)، بكسر الهمزة وفتح الموحدة على الأفصح، (السبَّابة)، بالجر بدل أو عطف بيان لـ(إصبعه)، وهي التي تلي الإبهام، شميت بذلك؛ لأنه يشار بها عند السبّ.
- الوجه الرابع: في قوله: (يرفعها إلى السماء)، دليل على إبان ملواله إثبات علو الله ـ تعالى ـ على عرشه. والله ـ تعالى ـ قد فطر الخلق نعالى ملى كلهم عربهم وعجمهم على الإيمان به وبعلوه على خلقه ـ تعالى ـ، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء، وقد هدى الله ـ تعالى ـ سلف هذه الأمة من أهل السُنَّة والجماعة ومن جاء بعدهم، فأجمعوا على ثبوت علو الله ـ تعالى ـ على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. والحمد لله ربِّ العالمين.
- الوجه الخامس: قوله: (وينكتها إلى الناس)، مضارع شــــــرة: (وينكنها إلى الناس)، مضارع النكتالي (نكت) ـ بالتاء المثناة ـ، من باب قَتَل، من نَكَتَ الأرض بالقضيب الناس، ونحوه: إذا ضرب به الأرض فأثر فيها، وهذا بعيد عن معنى الحديث، إلا إن أريد المجاز من الإشارة بقرينة "إلى»؛ أي: يشير

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح حديث جابر ظليه الشيخ محمد بن عثيمين، ص(١١١).

بها إليهم، كالذي يضرب بها الأرض. وروي (ينكبها) بالباء الموحدة؛ أي: يُميلها إليهم، ويقلُبُها ويرددها، يستشهد به عليهم، بتبليغ رسالات ربه وتأديته لما اثتمن عليه<sup>(۱)</sup>.

> تكراد الأمر المهم ثلاث مرات

• الوجه السادس: أنه ينبغي تكرار الأمر المهم ثلاث مرات، حتى وإن كان المخاطب قد سمع، فإنه يكرر، لا من أجل إفهام المخاطب، ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء، وكثيراً ما كان النبي ﷺ يكور الشيء ثلاث مرات (٢٠).

> خمسة معالم خسطسة

 الوجه السابع: هذه خطبة النبى ﷺ في عرفة، وفيها بارزانس خمسة معالم بارزة:

> النبي ﷺ يوم عرفة

١ ـ تأكيد حرمة دم ومال المسلم.

٢ ـ أن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع. ٣ ـ التوصية بالنساء خيراً.

٤ ـ الحث على التمسك بالقرآن.

٥ ـ توديع النبي ﷺ للناس.

• الوجه الثامن: تبيَّن من هذه الخطبة عدة أمور منها:

التركيز في هذه الخطبة على حقوق الأدميين

١ ـ أن هذه الخطبة العظيمة كلها تتعلق بحقوق الآدميين من الدماء والأموال، وذكر النساء، وذلك لعظمها، فإن حقوق الآدميين مبنية على الشحِّ وعدم المسامحة. ولا يكفرها العمل

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» (٤/ ٢٧٧)، «شرح النووي» (٨/ ٤٣٤)، «المفهم» .(270/2)

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح حديث جابر ﷺ للشيخ محمد بن عثيمين، ص(١١٢).

الصالح مهما بلغ، بل لا بد من ردِّ الحقوق أو استباحة أهلها، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

٢ ـ أن النبي ﷺ لم يأتِ بشيء من حقوق الله ـ تعالى ـ المحضة على وجه التفصيل، إلا ما جاء في نهايتها من الأمر بالاعتصام بكتاب الله ـ تعالى ـ.

٣ ـ أن خطبة عرفة واحدة على القول الصحيح، وما جاء
 في بعض الطرق أنه خطب خطبتين، فهو ضعيف لا يعول عليه،
 كما قاله البيهقي وغيره (١).

لم يرد في هذه الخطبة ذكر شيء من المناسك، ولعل الرسول على المناسك عن بيانها بالقول؛ لأنه أوضح.

## 80% 80% 80%

تال جابر رضي أذنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً)، الكلام على هذا من وجوه:

• الأول: فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة، وعلى أن خطبة عرفة الأذان بعد الخطبة، ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعاً قبل العلاة وقصراً بأذان واحد وإقامتين.

وهكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة، لا فرق في ذلك الصلاة في مرفة نصراً مرفة نصراً بين أهل مكة وغيرهم، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وجمعاً لجميع وهو قول الإمام مالك، وإسحاق بن راهويه، وطاوس، وابن عيينة، العجاج وغيرهم من السلف، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السنن الكبرى» (٥/ ١١٤).

واختاره الموفَّق ابن قدامة وغيره (١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبيَّن السُّنَّة وتدبرها، فإن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها، علم علماً يقينياً: أن الذين كانوا مع النبي ﷺ من أهل مكة وغيرهم، صلوا بصلاته: قصراً وجمعاً، ولم يفعلوا خلاف ذلك، ولم ينقل أحد قط عن النبي على أنه قال ـ لا في عرفة، ولا مزدلفة، ولا منى ـ: «يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سَفْرٌ»... «<sup>(۲)</sup>.

> ملة الجمع ومزدلفة

• الوجه الثاني: اختُلف في هذا الجمع، فقيل: إنه لأجل في مرفة النسك، وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل، ثم لو كان الجمع للنسك، لجاز للمكيِّ أن يجمع إذا أحرم بالحج، وجاز لغيره أن يجمع إذا أحرم بالعمرة؛ لأن الكل نسك، والصحيح أنه لا تأثير للنسك في القصر ولا الجمع، وإنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر<sup>(٣)</sup>، فحيثما وجد السفر شرع القصر، وحيثما وجد الحضر شرع الإتمام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر، كما قصر للسفر، بل لاشتغاله بالوقوف واتصاله عن النزول، والشتغاله بالمسير إلى مزدلفة، فكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جدٌّ فيه: وهو سيره إلى مزدلفة. . . »<sup>(٤)</sup>.

انظر: «التمهيد» (۱۳/۱۰)، «المغنى» (٥/٢٦٤)، «زاد المعاد» (٢/ ٢٣٤).

<sup>﴿</sup>قَاعِدَةُ فِي الْأَحْكَامُ الَّتِي تَخْتَلُفُ بِالسَّفْرِ وَالْإِقَامَةِ} صَ(٧٤). (٢)

انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٢٣٥). (٣)

قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة؛ (٧١ ـ ٧٢).

مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعين • الوجه الرابع: فيه دليل على أن الصلاتين المجموعتين تشرع فيهما الموالاة؛ لقوله: (ثم أقام فصلى العصر)، وقد ذهب الجمهور إلى اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلا يفصل بينهما إلا بشيء يسير، وهو مقدار إقامة الصلاة، أو وضوء، وسومح في الإقامة؛ لأنه لا بد منها، والوضوء؛ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين؛ لأن معنى الجمع: المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه.

والقول الثاني: أن الموالاة ليست بشرط؛ لأن الجمع هو الجمع في الوقت، فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع، حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتها، وصلى العشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز الجمع صح ذلك، وقد نص الإمام أحمد على نظير ذلك، فقال: إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد فلا بأس(١).

وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت، وقد نصَّ عليه الإمام مالك \_ أيضاً \_(٢)، وأما المواصلة فلا دليل عليها، ولا حد للموالاة يرجع إليه، وما ذكره الفقهاء في ضابط

<sup>(</sup>١) (الإنصاف) (٢/ ٣٤٢).

الموالاة فلا دليل عليه، ثم إن الذين يشترطون الموالاة لم يوجبوها في جمع التأخير، وعدم اشتراط الموالاة في الجمع يحقق اليسر والسهولة التي من أجلها شُرع الجمع<sup>(١)</sup>، وعلى المصلي أن يحرص على الموالاة بين الصلاتين احتياطاً.

#### \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$

قال جابر ﷺ: (ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة)، الكلام على هذا من وجوه:

السمسراد و الأول: مراد جابر فلي بقوله: (ثم ركب)؛ أي: ثم ركب بالموقف من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف، و(أل) فيه للعهد أتى الدهني؛ أي: موقفه الخاص به الذي اختار أن يقف فيه، وإلا فإن عرفة كلها موقف، وموقفه علي عند الجبل المعروف شمال عرفة، ويسمى جبل (إلال) بوزن هِلال، وتسميه العامة: (جبل الرحمة)(٢).

والظاهر أنه ﷺ وقف عند الجبل من جهته الجنوبية، فيكون الحبل عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويكون حبل المشاة أمامه،

مسوقسف البرسول 越

في عرفة (١) (الفتاوى» (٢٤/ ٥٣ \_ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) تسميته بـ (جبل الرحمة) لا أصل لها؛ بل هي تسمية محدثة، لم تعرف إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، ثم انتشرت في كتب التفسير والفقه والمناسك وغيرها، ولعل هذه التسمية بحكم ما يتفضل الله به على عباده في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة، لكن قد يكون في هذا الاسم مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه والوقوف عليه، وفي ذلك إضرار عظيم، لا سيما في شدة الحر، مع أن ذلك ليس من السُّنَة؛ بل إذا صعده تعبداً فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٣٣)، رسالة «جبل إلالي بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد.

و (حبل المشاة) \_ بالحاء المهملة \_: هو صفهم ومجتمعهم في مشيهم، وقيل: حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه، و (الصخرات): هي صخرات مفترشة بالأرض، تقع خلف الجبل، والواقف عندها يستقبل الجبل والقبلة معاً.

• الوجه الثاني: أن عرفة كلها موقف، لكن يجب على مرفة كلها الواقف أن يتأكد من حدودها، وهي علامات يجدها من يطلبها؛ موقف لأنها واضحة، ومن وقف خارجها لم يصح حجه؛ لأن الحج عرفة، كما دلت عليه السُّنَّة.

• الوجه الثالث: أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة؛ لأن الموقف موقف ذكر ودعاء، وعلى الحاج أن يستفيد من عشية هذا في عرفة اليوم، فيكثر من الدعاء والاستغفار، متضرعاً مقبلاً مظهراً الضعف والافتقار، وقد ذكر الفقهاء أن وقوفه راكباً أفضل؛ لفعله ﷺ، ولأنه أعون على الدعاء (١١)، وهذا الإطلاق فيه نظر.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكباً، وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس؛ لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان (٢).

• الوجه الرابع: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الوقوف بعرفة

استحباب استقبال القبلة

البجيلوس والركوب في

رکسن مسن أركان الحج

<sup>(</sup>١) انظر: «المغنى» (٥/٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲٦/ ۱۳۲)، «الشرح الممتع» (٧/ ٣٢٥).

الحج إلا به بالإجماع، نقله ابن المنذر(١١)، لدليلين من الكتاب و السُّنَّة .

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَنتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]؛ أي: إذا دفعتم من عرفات، وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد منها في الغالب؛ لأنها في الأصل لما يستقبل من الزمان، وتتضمن الشرطية غالباً، فيكون معناها إيقاع الجزاء في الزمن المستقبل(٢٠).

أما السُّنَّة فحديث عبد الرحمن بن يَعْمُرَ الدِّيلي ظانه؛ أن النبي ﷺ قال: «الحجُّ عرفةُ»(٣).

السونسوف لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال؛ لقوله: (حتى إذا زاغت الشمسُ، أمر بالقصواء فرحِلتُ له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس... ثم ركب حتى أتى الموقف ...)، وبهذا أخذ من قال: إن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، وما قبل الزوال ليس وقتاً للوقوف، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، بل نقل الإجماع(٥)؛ لأنه ﷺ ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال.

بداية وقت

والخلاف نيه

<sup>(</sup>١) (الإجماع) ص(٦٤).

<sup>(</sup>۲) اشرح العمدة (۲/ ۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٩٠)، والنسائي (٢٥٦/٥)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وأحمد (٣٣/٣١). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، قال سفيان بن عيينة: «هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري،، وقال وكيع: «هذا الحديث أم المناسك،

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» (٤/ ٢٩).

المراتب الإجماع، ص(٤٩)، الاستذكار، (١٣/ ٢٩)، ابداية المجتهد، (٢/ ٢٧٤).

القول الثاني: أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وعليه جماهير الحنابلة، واستدلوا بحديث عروة بن المضرِّس في قال: "أتيتُ رسول الله على بالموقف \_ يعني: بجَمْع \_ قلتُ: جئتُ يا رسول الله من جبلَيْ طيّي، أكْلَلْتُ مطيّتي، وأتعبتُ نفسي، والله ما تركتُ من جبلِ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله على: "من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تَمَّ حجُّه، وقضى تَفَنَه، (۱)، فقوله: (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما بعده.

وقول الجمهور قوي؛ لأن النبي على ما وقف إلا بعد الزوال، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا مناسِكَكُم»، وإن كان استدلال الإمام أحمد بالحديث له وجه من النظر \_ كما يقول الشنقيطي<sup>(٢)</sup> \_ لكن قول الجمهور \_ وهو عدم الاقتصار على أول النهار \_ أحوط وأبرأ للذمة.

وأجابوا عن حديث عروة بأن المراد بـ«النهار» فيه خصوص ما بعد الزوال، بدليل فعل النبي ﷺ وفعل خلفائه من بعده (٣).

قال الشوكاني: "نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۹۰۰)، والترمذي (۸۹۱)، والنسائي (۲۲۳/۰)، وابن ماجه (۲۰۱۳)، وأحمد (۲۹۲)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقوله: «تَفَثَقُهُ: التَّفَث، بالفتح: هو الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر وغيرهما من شعث المحرم، ومعنى «قضى تفثه»؛ أي: انتهى وتخلص منه بإزالته. (۲) «أضواء البيان» (۲۰/۵۰).

الوقت - أي: من الزوال إلى طلوع الفجر - وما روي عن أحمد من أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالإجماع، وأما استدلاله بما تقدم من حديث عروة فقد قُيِّدَ مطلقُ النهار فيه بالإجماع بأنه من الزوال»(١).

ثمرة الخلاف

وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يَعُدُ إليها صح حجه؛ لأنه وقف في زمن الوقوف، وعليه دم؛ لأنه خرج من عرفة قبل الغروب \_ كما سيأتي \_، وهذا على المذهب، وعلى قول الجمهور إذا لم يعد إليها في وقت الوقوف وهو ما بعد الزوال، لم يصحَّ حجه؛ لأنه وقف قبل دخول وقت الوقوف.

نهاية وقت الوقوف

وأما نهايته فطلوع الفجر يوم النحر، وهذا بالإجماع؛ لحديث عبد الرحمٰن بن يعمر ﷺ قال: «الحجُّ عرفاتٌ ـ ثلاثاً ـ، فمن أدرك عرفة قبلَ أن يطلُعَ الفجرُ فقد أدرك).

ليس ليبوم عبرفية دعياء مخصوص

• الوجه السادس: ليس ليوم عرفة دعاء مخصوص، ولا ذكر مخصوص، إلا ما تقدم من حديث أنس شخه في جمع الصحابة بين التلبية والتكبير<sup>(٣)</sup>، فعلى الحاج أن يدعو بما يتيسر له من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو للإسلام وأهله بالعز والنصر والتمكين.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۱۳/۳۳)، «السيل الجرار» (۲۰۰/۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً. (٣) انظر: ص(٧٠).

وقد روي عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قديرا (١٠).

## \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

قال جابر فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرةُ قليلاً، حتى غاب القرص)، الكلام على هذا القدر من وجوه:

الأول: مراد جابر في بهذا أن النبي شيخ لم يزل واقفاً
 منذ أن وصل إلى موقفه بعد الصلاة حتى غربت الشمس.

• الوجه الثاني: في هذا بيان وقت الانصراف من عرفة ونست الانصراف من الانصراف من الانصراف من وأنه بعد غروب الشمس.

والصفرة: لون دون لون الحمرة، وهو شعاع الشمس بعد مغيبها، وقوله: (حتى غاب القرص) بيان لقوله: (غربت الشمس)؛ لأن هذا قد يطلق على مغيب معظم القرص، فأزال الاحتمال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵۸۵)، وأحمد (۲۸/۱۱) من طريق حماد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً، قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».اهـ، ونقل المنذري في «الترغيب» (۲۹٪) عن الترمذي أنه قال: «حديث حسن غريب»، ولعل هذا من اختلاف النسخ، والحديث سنده ضعيف، فيه حماد بن أبي حميد، قال عنه الترمذي: «ليس هو بالقوي عند أهل الحديث»، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: «ضعيف». والحديث له شواهد، ومنها: حديث علي في عند الطبراني في «الدعاء» (۲۷۸) وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو سيئ الحفظ، ومنها حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، أخرجه مالك (۲۹۲۱)، ومن طريقه عبد الرزاق (۸/۲۰)، والبغوي في «شرح السَّنَة» مالك (۱۹۲۹)، وهو مرسل صحيح، انظر: «البدر المنير» (۲۵/۱۵).

بقوله: (حتى غاب القرص)، وهذا فيه دليل على مشروعية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروبها، وبهذا أخذ الجمهور من أهل العلم فقالوا: إن الوقوف بعرفة نهاراً يمتد إلى ما بعد غروب الشمس، وهذا واجب من واجبات الحج، فمن خرج قبل الغروب فقد ترك واجباً، وصح حجه، وعليه دم ـ على قاعدتهم في ترك الواجبات ـ ؛ لما يلى:

الدليل على وجوب البقاء في حرفة حتى فالغروب و

ا ـ أن النبي على وقف كذلك، وقال: التأخذوا مناسِكَكُم، وكونه على مكث بعرفة إلى ما بعد الغروب ثم دفع، دليل على وجوب ذلك؛ لأن الدفع نهاراً أسهل، ولا سيما في ذلك الزمان، حيث يمشي الناس على الإبل والأقدام، ومع هذا لم يدفع إلا بعد الغروب.

مجيء الدليل عملى جواز الانمصراف – قبل الغروب لد

٢ ـ أن الرسول ﷺ دفع من عرفة قبل أن يصلي المغرب، مع أن وقت المغرب قد دخل، فلو كان الدفع قبل الغروب جائزاً لدفع وصلّى المغرب في مزدلفة في أول وقتها(١).

وقد ورد في حديث عروة بن المضرِّس ﴿ أن النبي ﷺ قال: «من شهد صلاتنا هذه \_ يعني الفجر \_ ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه، وقضى تَفَثَهُ (٢٠). وهذا يدل على جواز الانصراف من عرفة قبل الغروب؛ لأن قوله: (أو نهاراً) يفيد أن من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب أنه

<sup>(</sup>١) انظر: «الشرح الممتع» (٧/ ٤١٨ \_ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

= (174)

تم حجه، والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك، وأنه لا يحتاج إلى جبره بالدم، وهذا استدلال واضح، وعلى هذا فالبقاء إلى الغروب ليس واجباً، بل هو مستحب، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب ابن حزم، واختاره النووي، والشنقيطي<sup>(۱)</sup>؛ لأن حديث عروة بن مضرس فله تشريع عام للأمة، ولا تعارض بين القول والفعل، فيحمل فعله على الاستحباب، فمن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه تام، ولا شيء عليه، والقول بإيجاب الدم ليس عليه دليل، بل الدليل ثبت بسقوطه، ولا ريب أن البقاء إلى الغروب أفضل؛ تأسياً بالنبي على وبخلفائه من بعده.

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

च تال جابر ﷺ: (وأردف أسامةَ خلفه)، الكلام على هذه الجملة من وجوه:

• الأول: معنى (أردفه): أركبه خلفه، ورَدِفَهُ: إذا ركب الفرقبين أردنه وردنه

• الوجه الثاني: في هذا دليل على جواز الإرداف على جواز الإرداف على جواز الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، ولابن منده مصنَّف فيمن أردفهم الدابة بشرطه النبي على وقد ذكر ابن علان أن الذين أردفهم النبي على الأربعين، وقد جمعهم في جزء (٢)، ومنهم أسامة، ومعاذ بن جبل، والفضل بن عباس في .

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحلى» (۱۱۷/۷)، «المجموع» (۱۰۲/۸، ۱۱۹)، «الإنصاف» (۱۹/۶)، «أضواء البيان» (۲۰۹۰ ـ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: (دليل الفالحين) (١/ ٢٢٩).

نسرجسة أسامة الله

• الوجه الثالث: (أسامة) المذكور هنا: هو أسامة بن زيد بن حارثة ، ولد سنة سبع قبل الهجرة، وأسلم قديماً؛ لأن أباه كان من السابقين، أمَّره النبي على حيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو ثلاثة آلاف، فيهم كبار المهاجرين والأنصار، فمات النبي على قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر هيه، فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي وأول بعث بعثه أبو بكر هيه. كان عمر هيه يُجلّه ويكرمه، ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، ويقول: إنه أحب إلى رسول الله على منك، وقد روى عنه من الصحابة: أبو هريرة وابن عباس في، ومن كبار التابعين: أبو عثمان النهدي، وعروة بن الزبير، وآخرون. اعتزل الفتن، ومات في بالمدينة سنة أربع وخمسين على ما صححه ابن عبد البر(۱).

# 

شرح نوله: • الأول: معنى (شَنَقَ)؛ أي: ضمَّ وضيَّق عليها الزمام، الشنة لها وذلك بالجذب، والزمام: بالكسر هو الخطام، وهو الخيط الذي

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستيعاب» (۱/۱۵۳)، «أَسُد الغابة» (۱/۷۹)، «سير أعلام النبلاء» (۲/۲۹۶)، «الإصابة» (۱/۵۶).

يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع في المشي، وقد فسر ذلك بقوله: (حتى إن رأسَها لَيُصيبُ مَورِك رحله)، و(مَورِك رحله) بفتح الميم وكسر الراء ـ وقيل بفتحها ـ، هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا ملَّ من الركوب(١).

• الوجه الثاني: قوله: (ويقول بيده اليمنى)؛ أي: يشير بها، ففيها إطلاق القول على الفعل، كما تقدم. و(السكينة السكينة) منصوب على الإغراء بفعل محذوف؛ أي: الزموا السكينة، وهي الرفق والطمأنينة، والتكرار للتأكيد. وهذا يدل على أن الناس جرت عادتهم منذ زمن طويل على الاندفاع والإسراع جرت مان عند الانصراف؛ إما لأن طبيعة الإنسان العجلة، أو لأجل أن الناس منك زمن على الإنسان العجلة، أو لأجل أن الناس منك الإسام من الإسفار (۲).

الإسراع عند الانصراف

وقد جاء في حديث ابن عباس فيها؛ أنه دفع مع النبي في يوم عرفة، فسمع النبي في وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: «أيها الناس، عليكم بالسكينة؛ فإن البر لبس بالإيضاع»(٣). والإيضاع: السير السريع.

الحرص على السلفسع مسن عرفة بسكينة

• الوجه الثالث: قوله: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً، حتى تصعد)، (الحبال) ـ بالحاء المهملة المكسورة ـ: جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله: (قليلاً) صفة لمصدر أو زمان محذوف؛ أي: أرخى لها إرخاءً قليلاً أو زماناً

<sup>(</sup>١) انظر: (إكمال المعلم) (٤/ ٢٨١)، (شرح النووي على صحيح مسلم) (٧/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح حديث جابر ﴿ الله الشيخ ابن عثيمين ص(٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٧١).

قليلاً. وقوله: (حتى تضعَد) ـ بفتح العين ـ: مضارع (صَعِد) من باب (تَعِب)؛ أي: إلى أن تعلو وترتفع. والمعنى: أنه إذا أتى حبلاً من حبال الرمل أرخى لناقته قليلاً من أجل أن تصعد؛ لأن الناقة إذا شُدَّ زمامها وأمامها شيء مرتفع شق عليها الصعود.

وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار؛ لئلا يضر الناس بعضهم بعضاً، وهذا يتأكد في حق سائقي السيارات، فإن عليهم السكينة والحرص على النظام ومراعاة خط السير، فإن وجد طريقاً مشى، وإلا انتظر حتى يمشي الذي أمامه، فهذا آمن له ولمن معه ولغيره من الحجاج.

## \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

قال جابر ﷺ: (حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسبِّح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر)، هذا فيه بيان ما يفعله الحاج في مزدلفة. والكلام عليه من وجوه:

الأول: (المزدلفة): أحد المشاعر المقدسة، بين عرفة بالمزدلفة ومنى، سُميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات واجتماعهم بها، والازدلاف: الاجتماع والاقتراب(۱).

• الوجه الثاني: فيه دليل على أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك من مناسك الحج، وهذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف: هل هو واجب أو سُنَّة أو ركن؟

حكم المبيت بـمـزدلـفـة

والخلاف فيه

<sup>(</sup>١) واللسان، (٩/ ١٣٨).

فذهب الجمهور إلى أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج<sup>(۱)</sup>؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَتٍ وَاجبات الحج<sup>(۱)</sup>؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَتٍ فَاذَكُرُوا الله عِند المُشعرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وهذا أمر بيّنه النبي ﷺ بفعله، فقد بات في المزدلفة وبقي فيها إلى الإسفار، وأذن للضَّعَفَة قبل ذلك.

كما استدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمٰن بن يعمر الديلي ﴿ الحجُّ عرفةُ، من جاءَ قبلَ صلاةِ الصبحِ من ليلةِ جَمْع، فقد تَمَّ حَجُّهُ...».

ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يأتِ عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً، ومع ذلك فقد صرّح رسول الله على بأن حجه تام.

وذهب خمسة من التابعين، وهم: علقمة، والأسود، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري إلى أن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة، ثم حج من قابل، وبه قال بعض الشافعية (٢)، واستدلوا بحديث عروة بن مضرًس فلها المتقدم.

ووجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء «فقد تمّ حجّه...» على الشرط «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع...»، مما يدل على أن المبيت بها شرط لصحة الحج، كما استدلوا بقوله:

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٥/ ١٨٤)، «الهداية» (١/ ١٤٦)، «بداية المجتهد» (٢/ ٢٧٧)، «المجموع» (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿المغني؛ (٥/ ٢٨٤)، ﴿المجموع؛ (٨/ ١٥٠)، ﴿هَدَايَةُ السَّالُكُ؛ (٣/ ١١٨٣).

﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنَ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البغره: ١٩٨].

ووجه الاستدلال: أن الله \_ تعالى \_ أوجب ذكره عند المشعر الحرام، وهذا هو المبيت بمزدلفة، مما يدل على أنه أمر لا بد منه.

والقول الثالث: أن المبيت بمزدلفة سُنَّة وليس بواجب، وهذا قول الحنفية \_ والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر لا المبيت \_، وهو رواية عن أحمد، وقول لبعض الشافعية، وقد اشتهر عنهم (۱)، ولكن القول بالوجوب أصح منه، ودليل هؤلاء أنه مبيت، فكان سُنَّة؛ كالمبيت بمنى ليلة عرفة.

نرجبح أنه وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة، وهو أن المبيت واجب، والموقوف بعد الفجر سُنَّة، وليس المبيت بركن والنول بأنه ركن مرجوح؛ لأمور ثلاثة:

ا ـ أن الإمام أحمد قال ـ في رواية ابن القاسم ـ: «ليس أمرُ جَمْعِ عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك» (٢) فهو ينقل الاتفاق على أن المبيت ليس بركن كالوقوف بعرفة، ولم ير أحداً سوَّى بينهما مع معرفته بأقوال السلف، واطلاعه على مسائل الإجماع، لكن قد يشكل على هذا رأي من تقدم من السلف، إلا إن قيل: إنهم تابعون، لا صحابة، والإمام أحمد لا يرى إلا إجماع الصحابة .

<sup>(</sup>١) قحاشية ابن عابدين؛ (٢/ ٥١١)، قالمجموع؛ (٨/ ١٣٤، ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) قشرح العمدة (٢/٧/٢).

٢ - أن الحديث الذي استدلوا به اشتَرَطَ شهود الصلاة، والجمهور من أهل العلم على أن من وقف بمزدلفة ولم يشهد الصلاة، أن حجه تام \_ خلافاً لابن حزم \_(١)، بل إن أصحاب هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط.

٣ - ما روى إبراهيم، عن الأسود: «أن رجلاً قدم على عمر رفي وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات، فقال: يا أمير المؤمنين، قدمت الآن، فقال: أما كنت وقفت بعرفات؟ قال: لا، قال: فأتِ عرفة وَقِف بها هُنَيْهَةً، ثم أَفِض، فانطلق الرجل، وأصبح عمر بجمع، وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد جاء، أفاض (٢٠). فعمر رهي صحّح حج من فاته المبيت بمزدلفة، ولو كان ركناً لم يصحَّ حجُه، ولم يأمره بدم (٣)، كما يقول الجمهور: إن من ترك واجباً \_ كالمبيت \_ وجب عليه دم.

• الوجه الثالث: المبيت الواجب: قيل: إلى نصف الليل، وقيل: معظم الليل، وقيل: جزء منه (٤).

> والأظهر أن ذلك مقيد بمغيب القمر؛ لحديث أسماء ريها اللهاها). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يجئ توقيت الانصراف إلا في حديث أسماء، فقد روت الرخصة عن رسول الله ﷺ، وجعلتُها

مقدار المبيت الواجب فى مزدلفة

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستذكار» (۱۳/ ۳۹)، «المحلي» (٧/ ١١٨، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، واحتج به الإمام أحمد، انظر: اشرح العمدة (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>الاستذكار) (۱۳/۲۳)، (هداية السالك) (۱۱۸۳/۳)، (الإنصاف) (١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكره وتخريجه، إن شاء الله.

مؤقتة بمغيب القمر؛ إذ كانت هي التي روت الرخصة، وليس في الباب شيء مؤقت أبلغ من هذا، وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت...»(١).

> مشرومية مزدلفة بين العشاءين

• الوجه الرابع: مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء الجمع في بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حَطِّ الرحال، سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أم في وقت العشاء، وهذا جمع تأخير لمن وصل إليها بعد دخول وقت العشاء، فإن تأخر وصوله وخشى خروج العشاء بحلول منتصف الليل، فإنه يصلى قبل خروج الوقت في أي مكان كان. فإن لم يتمكن من النزول من سيارته لشدة الزحام صلى فيها على حسب حاله، ومثل هذا لو بقي في عرفة لعارض، فإنه يصلي هناك إن خشي خروج الوقت.

> إذا وصيل وقت المغرب

فإن وصل مزدلفة في وقت المغرب قبل دخول وقت مزدلفة في العشاء، فالمشهور عند علمائنا أن له الجمع، وهو الذي يدل عليه إطلاق المتقدمين، استناداً إلى فعل النبي ﷺ، وإلا فقد اختلفت وسائل النقل، فإنهم كانوا لا يصلون المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، فيجمعون جمع تأخير، كما فعل النبي عَلَيْق، أما الآن فإن من الحجاج من يصلها في وقت المغرب، ومع هذا فلهم الجمع، على ما تقدم. لكن الأولى فيمن وصلها مبكراً في وقت المغرب - إن لم يكن محتاجاً إلى الجمع - أن يصلى المغرب حين وصوله، ويصلى العشاء إذا دخل وقتها، على أن يُكتفى بأذان

 <sup>(</sup>۱) قشرح العمدة (۲۱۸/۲).

المغرب للصلاتين، وألَّا يُصلَّى بينهما نافلة(١).

فإن وصلها في وقت العشاء جمع بين الصلاتين جمع تأخير على الصفة الواردة في حديث أسامة في حيث قال: «فجاء أي: النبي على المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يُصلِّ بينهما»(٢). وقد قال أبو حنيفة والثوري وداود: إنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء؛ لأن النبي على جمع بين الصلاتين في وقت العشاء، فكان الجمع من النسك(٣).

• الوجه الخامس: مشروعية ترك التنفل بين الصلاتين وإن نرك النوافل كان الجمع تأخيراً، وكذا راتبة المغرب والعشاء، أما راتبة الفجر في مزدلفة فلا تترك حضراً ولا سفراً، وكون جابر فلله لم يذكرها، لا يدل على أنه لله تركها؛ لأن جابراً لم يذكر كل شيء فعله النبي فله في حجه؛ بل ترك أشياء. والمراد بـ (التسبيح) في قوله: (وثم يسبتح في حجه؛ بل ترك أشياء. والمراد بـ (التسبيح) من قوله: (وثم يسبتح بينهما شيئاً): الصلاة؛ لأن الصلاة تسمى تسبيحاً من باب إطلاق البعض على الكل.

• الوجه السادس: ظاهر قول جابر ظليه: (ثم اضطجع حتى نبام الليل ني مزدلنة

<sup>(</sup>۱) «فتاوی ابن عثیمین» (۲۳/ ۵۶)، «نوازل الحج» ص(۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٧٢)، ومسلم (١٢٨٠)، وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» (٥/ ٢٨١ ـ ٢٨٢)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٥٤)، «التحقيق والإيضاح» ص(٤١)، «الشرح الممتع» (٣/ ٣٠٥)، «فتاوى ابن عثيمين» (٣/ ٥٩ ـ ٣٣)، «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» ص(٢٦)، «صفة حجة النبي ﷺ للطريفي ص(١٦٥).

طلع الفجر)، أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء، لكن يستثني من ذلك الوتر، فقد كان النبي ﷺ لا يدعه حضراً ولا سفراً، حتى كان يوتر على راحلته إذا جدًّ به السير، وأمر به أمته أمراً عاماً بدون استثناء، وعدم نقل الوتر \_ هنا \_ ليس نقلاً للعدم، وكذا قيام الليل. فإما أن يكون جابر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ سكت عن ذكره؛ لأنه لا يدري، ولهذا لم ينفِ الوتر كما نفى التنفل فى قوله: (ولم يسبّح بينهما شيئاً)، أو أنه ترك ذكره للعلم به، ولأنه ليس من المناسك، والحديث في سياق المناسك، فالله أعلم<sup>(۱)</sup>.

> ماجاءمن الصحابة أنهم مزدلفة

وقد جاء عن بعض الصحابة في أنهم قاموا في هذه الليلة، فامواليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلى، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلّت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمَت الجمرة، ثم رجعتْ فصلّت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هُنْتَاه، ما أرانا إلا قد غلَّسْنا، قالت: يا بني، إن رسول الله ﷺ أَذِنَ للظُّعُنِ (٢).

• الوجه السابع: تأمل ما في قول جابر رضي (ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى الفجر) من التشريع العظيم الدال على سماحة

انظر: «الشرح الممتع» (٧/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)، ومعنى ديا هنتاه: يا هذه.

= (\\Y)

هذه الشريعة وعنايتها بمصالح العباد، وذلك بإعطاء البدن حظه من مابنبني المعرم نعله الراحة؛ لما تقدم من العبادات العظيمة التي قام بها النبي الله ومراهاته لبلة عرفة، فقد اضطجع للنوم؛ تقوية للبدن، ورحمة للأمة، واستعداداً مزدلنة لمناسك يوم العيد.

فينبغي للمؤمن أن يتأسّى بنبيّه ﷺ، فينام مبكراً \_ قدر الاستطاعة \_ ليكون نشيطاً لأداء مناسك العيد، وعليه أن يجتنب إزعاج الناس برفع الصوت، أو القيل والقال، وغير ذلك مما يكون فيه أذية للآخرين، والله المستعان!

### \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$

تال جابر ﷺ: (وصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة)، هذا فيه دليل على أن السُّنَّة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتها، لكن عليه أن يتأكد من دخول الوقت، في مزدلفة في مزدلفة ولا يغترَّ بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل دخول الوقت، ولعل هذه المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة.

ولم يذكر جابر في هل صلى النبي في ركعتي الفجر، أو ملاه ركعني لا؟ كما أنه لم يذكر قراءة النبي في ضلاة الفجر، هل أطال الفجر القراءة أم قصرها؟ مما يدل على أنه في لم يذكر كل أفعال النبي في الحج. ومعلوم أن عائشة في بيّنت أن النبي في كان لا يدع ركعتي الفجر حضراً ولا سفراً (١). ثم إن جابراً في ما نفى صلاة النبي في لركعتى الفجر، كما نفى الصلاة بين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٦٩).

الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وإذا كان حديث جابر في لا يدل على نفيها، فإن حديث عائشة والما يدل على ثبوتها<sup>(۱)</sup>.

#### \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$

🕏 قال جابر رضي الله ولا القصواء، حتى أتى المشعر الحرامَ، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبّره وهلّله ووحّده)، هذا فيه بيان ما يتعلق بالوقوف في مزدلفة بعد الصلاة. والكلام عليه من وجوه:

> الـــــــ اد الحرام

• الأول: أن (المشعر الحرام): من أسماء مزدلفة، وهو بالمشعر مكان أو جُبَيْل في مزدلفة، وقد أزيل وأقيم عليه المسجد الآن، ووصف بـ (الحرام)؛ لأنه داخل حدود الحرم، بخلاف عرفة فهي مشعر حلال.

> الوقوف في والدعاء

• الثاني: فيه دليل على أن السُّنَّة للحاج بعد صلاة الفجر مزدلفة للذكر أن يستقبل القبلة، يذكر الله \_ تعالى \_ بالتكبير والتهليل، ويدعو بما يتيسر، إذ ليس هنا دعاء معين. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضَ تُم مِّن عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَالِّهِ [البغرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾؛ أي: بقلوبكم وألسنتكم. والمراد بـ (ذكر الله): التعبد لله ـ تعالى ـ في المزدلفة من الصلاة والدعاء والذكر. وقد ذكر الفقهاء أنه يسن رفع اليدين في الدعاء (٢)، ويستمر على ذلك حتى يسفر جداً. والضمير في قوله: (فدعاه

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح حديث جابر ﷺ للشيخ ابن عثيمين ص(٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «هداية السالك» (٣/١٢٠٧).

وكبَّره...) يعود على الله ـ تعالى ـ، وإن لم يسبق له ذكر لكنه معلوم بالذهن، والمعلوم بالذهن كالمعلوم بالذكر، ومثله قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾ [ص: ٣٦]؛ أي: الشمس.

وقوله: (فلم يزل واقفاً)؛ أي: على بعيره؛ لقوله فيما تقدم: (ثم ركب القصواء)<sup>(۱)</sup>.

• الوجه الثالث: أن هذا الوقوف للدعاء والذكر غير المبيت، فالمبيت شيء، والوقوف شيء آخر؛ فالمبيت: هو البقاء والوقوف في مزدلفة ليلة النحر إلى الفجر إلا من أذن له بالتعجيل بعد مغيب القمر، وأما الوقوف: فهو بعد الفجر من يوم النحر إلى قبيل طلوع الشمس. فالمبيت واجب، والوقوف مستحب، إلا على رأي ابن حزم ـ كما تقدم ـ فإنه أوجب الصلاة خلف الإمام فَجْرَ مزدلفة، وقال: "من لم يدركها مع الإمام فقد بطل حجُّه إن كان رجلاً، وكذا لو صلى على غير طهارة ناسياً بطل حجه»(٢).

> وعلى المسلم أن يحذر من إضاعة هذه الدقائق الغالية، فيشتغل بأمور لا داعي لها، فتطلع الشمس وهو في مكانه لم يتحرك، أو يبادر بالانصراف بعد الصلاة فيفوِّت على نفسه خيراً كثراً.

• الوجه الرابع: فيه دليل على أن الحاج يحرص على الدفع من مزدلفة إلى منى وقت الإسفار قبل طلوع الشمس؛ لقوله: الشمس

الفرق بيبن المبيت

السلافسع مسن مزدلفة إلى مني قبل طلوع

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح حديث جابر ﷺ للشيخ ابن عثيمين ص(٧٠).

<sup>(</sup>٢) «المحلي» (٧/ ١١٨، ١٩٤).

(حتى أسفر جداً)؛ أي: حتى أضاء الفجر إضاءة تامة، وأسفر إسفاراً بليغاً؛ لأن هذا هو هدي النبي ﷺ وهدي أصحابه ﷺ؛ مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، ويقولون: «أشرِقْ ثَبيرُ؛ كيما نُغِيرُ اللهُ أي: لنذهب سريعاً إلى مني، كالمغيرين من سرعة الدفع.

> قول بعض الحنفية بسوجسوب طلوع الشمس

> > جسواز دفسع

مغيب القمر

وقد ذهب بعض الحنفية إلى وجوب الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس (٢٠)، وهو قول قوي؛ لفعله ﷺ، ولما في ذلك من الدنع نبل تحقيق المخالفة الواجبة لهدي الكفار، ومن تأخر عامداً إلى طلوع الشمس فقد أساء وخالف هدي المصطفى علي المصطفى الله الله من تعذر عليه ذلك بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير لشدة زحام، أو خلل في مركوبه، أو نحو ذلك فهو معذور.

وكل هذا يدل على أنه يتأكد في حق المسلم مخالفة أهل الجاهلية لا سيما في باب العبادات؛ لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لتبقى الأمة متميزة بدينها وعقيدتها وأخلاقها، ولا تكون تابعة لغيرها، بل يجب أن يكون غيرها تابعاً لها ومقتدياً بها، والله المستعان!

• الوجه الخامس: قد دلّت السُّنّة الصحيحة على أن للضعفة الضعفة بعد من النساء والصبيان ومن كان برفقتهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري (١٦٨٤) من حديث عمر ظله. وليس فيه اكيما نغيرا وإنما هي عند أحمد (١/ ٣٧٨)، وابن ماجه (٣٠٢٢). ومعنى اأشرق، ادخل وقت الإشراق وأضيع. واثبيرًا: جبل شاهق على حد مزدلفة من الشمال.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» (٤/ ٢٠، ٦٣).

منى بعد مغيب القمر، كما في حديث ابن عباس رهي قال: ﴿أَنَا ممن قدَّم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضَعَفَةِ أهله، (١)، ومثله في الدلالة حديث ابن عمر رضي، وحديث أسماء رضيا، وهما في «الصحيحين» \_ أيضاً (٢) \_، وكذا غيرها من الأحاديث.

فإذا قدموا منى رموا جمرة العقبة، ولهم أن يحلقوا، ثم يطوفوا بالبيت.

ومما يدل على جواز رميهم إذا وصلوا منى أمران:

- الأول: أنه لو كان رمى هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبيّنه العليل ملى جواز رميهم النبي ﷺ للأمة بياناً عاماً؛ لأن هذا الوقت وقت البيان، والنبي ﷺ الجمرةقبل لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يقع شيء من ذلك عُلم الصبح الجواز، وهو ما فهم عبد الله بن عمر وأسماء ري.
  - الثاني: أن تأخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمس مخالف لمقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حطمة الناس، والترخيص لهم في الرمي قبل الناس أهم من مجرد انصرافهم من مزدلفة بلا رمي؛ لأن المشقة في الرمي أعظم من مشقتهم في الانصراف.

وأما الأقوياء فليس لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع لبسلائوياء الشمس؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في الرمي قبل طلوع الشمس كلها في الضعفة، وليس شيء منها في الأقوياء. بمدطلوع الشمس

أن يسرمسوا الجمرة إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۸)، ومسلم (۱۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر رأه البخاري (١٦٧٦)، ومسلم (١٢٩٥)، وحديث أسماء ﷺ تقدم قريباً.

لكن من كان تابعاً للضعفة من مَحْرِمٍ أو سائق وغيرهما فله حكمهم على ما يستفاد من ظاهر الأدلة، وكذا من كان تابعاً لحملة وليس معه ضعفة، لكنّ الحملة لا تنتظره، فله أن ينصرف معهم، وأما حديث ابن عباس والله قال: قال لنا النبي والله ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (۱)، فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام البخاري، وذكر أن الأحاديث في جواز الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة أكثر وأصح (۲)، ثم إن حديث ابن عباس في «الصحيحين» - كما تقدم - وليس فيه نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس، وعلى فرض صحته - كما يرى الترمذي وابن عبان - فهو محمول على الندب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر كالله أعلم.

• الوجه السادس: هذا التيسير المستفاد من الأدلة مناسب جدّاً في زماننا هذا، فإن كون التابع يذهب بالضعفة ـ كالنساء ـ إلى جمرة العقبة ويرمين، ثم هو لا يرمي، وقد يذهب بهم إلى البيت للطواف فمتى يرمي؟ ثم ما حاله مع التعب والمشي في آخر الليل لترمي النساء، ثم يرجع إلى ذلك بعد طلوع الشمس ليرمي لنفسه؟

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۹٤۰)، والترمذي (۸۹۳)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ ـ ٢٧٢)، وابن ماجه (۲۰۲۵)، وأحمد (۳/ ٥٠٤) (٥/ ١٤٢). وهو حديث ضعيف. انظر: «منحة العلام» (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) ﴿التَّارِيخِ الأوسطِ؛ (٣/٢٠٣، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) افتح الباري، (٣/ ٢٩٥).

إن هذا فيه من المشقة ما لا تأتى الشريعة بمثله، لا سيما مناسك الحج المبنية على التيسير.

### 80° 80° 80°

🕏 تال جابر رضي: (وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيضَ وسيماً، فلما دفع رسول الله ﷺ مرّت به ظُعُنُّ يجرين، فطفق الفضلُ ينظرُ إليهنّ، فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل، فحوَّل الفضلُ وجهَه إلى الشق الآخر ينظر، فحوَّل رسول الله ﷺ يدَه من الشقُّ الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر)، الكلام على هذا القدر من الحديث من و جوه:

 الأول: قوله: (وأردف الفضل) معطوف على قوله: (دفع)، أو أنه حال من فاعل (دفع) بتقدير (قد)؛ أي: وقد أردف(١٠).

عباس ر

الهاشمي القرشي، ابن عم النبي ﷺ، غزا معه حُنيناً، وثبت معه الغضل بن فيمن ثبت، وشهد حجة الوداع، وحضر غَسْلَ النبي ﷺ، وقد اختلف في سنة وفاته ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ مُجاهِداً ومات بها سنة ثماني عشرة، على ما صحَّحه ابن كثير، وقيل: مات في خلافة أبي بكر ظائم أبي أبي

• الوجه الثالث: الغرض من ذكر أوصافه بيان سبب افتتان

<sup>(</sup>١) البحر المحيط الثجاج؛ (٢٣/ ٨٧). وانظر: ص(١٣) من هذا الشرح.

<sup>(</sup>٢) • الاستيعاب، (٩/ ١٣٢)، • البداية والنهاية، (٩/ ٢١١)، • الإصابة، (١٠٢).

النساء به \_ كما سيأتي \_. والوسيم: هو الحَسَنُ، يقال: وَسُمَ \_ بضم السين \_ وسامة: حَسُنَ وجهه، فهو وسيم (١).

• الوجه الرابع: (النظّعُن) بضم الظاء المُشالة والعين، ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة، كسفينة وسفن، وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة، ثم سميت به المرأة مجازاً؛ لملابستها البعير (٢). قال الصّغاني: «الظعينة: المرأة إذا كانت في الهودج، وإذا لم تكن في الهودج» (٣).

وقوله: (يجرين)؛ أي: يسرعن في سيرهن على رواحلهن.

نواضع النبي على حيث أردف هذا النبي الشاب الشاب الشاب وهو الفضل بن عباس الشاب الشاب الشراف القوم اردانه وكبارهم، وقد تقدم أنه في إفاضته من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة الشاهة وهو مولى (٥).

وجوب إذالة • الوجه السادس: أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده المنكر بالبد لزمه إزالته؛ لقوله: (فوضع يده على وجه الفضل)، ولعموم قوله ﷺ: مع القدة منكم منكراً فليُغيِّرُهُ بيده (٢٠).

قال النووي: «في الحديث أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه، ولم ينكفُّ المقول له، وأمكنه

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ص(٣٨٥)، «شرح صحيح مسلم» (٨/٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) «ذيل كتاب الأضداد» ص(٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع الترمذي» (٨٨٥)، «تهذيب الكمال» (٢٣٣/٢٣).

<sup>(</sup>٥) اشرح حديث جابر ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٤٩).

بيده، أثم ما دام مقتصراً على اللسان. والله أعلم»(١).

• الوجه السابع: وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن وجـــوب مواقع الفتنة حتى لا تزل بهم القدم، وأن يوجهوا إلى الخير العن بالشاب بالقول والفعل؛ لأن النبي ﷺ وضع يده على وجه الفضل، لئلا ينظر إلى هؤلاء النسوة، فهذا من باب الإنكار بالفعل، ولذا قال ابن القيم: «هذا منع وإنكار بالفعل، ولو كان النظر جائزاً لأقرَّه عليه (٢)، وقال العيني: إن من فوائد الحديث: «إزالة المنكر ىالىد»<sup>(٣)</sup>.

• الوجه الثامن: الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة تعربم النظر الأجنبية التي ليست بذات محرم، ووجوب غض البصر، وليس المالمراة الأجنبة في الحديث دليل على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي ﷺ لم يقرّ الفضل على ذلك، بل وضع يده على وجهه.

وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب، وأنه يجوز لابسنسم الاستسدلال للمرأة كشف وجهها فليس بمستقيم؛ لأمور ثلاثة: بالحديث

الأول: سلّمنا أنها كانت كاشفة؛ وذلك لأنها كانت محرمة، صلى عدم وجــــوب والمشروع في حقها ألّا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها الححاب من الأجانب(١٤)، مع أن مسألة إحرام المرأة في وجهها، فيها نظر، والواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، سواء كانت محرمة أم غير محرمة.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۸/٤٤). (٢) «روضة المحبين» ص(٩٢).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى، (٨/٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٤/ ٧٠).

الثاني: أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها والراوي لم يذكر أنها كانت كاشفة، وإنما فيه النظر، وهو ممكن مع الحجاب، بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها ونحو ذلك.

الثالث: يُحتمل أن النبي على أمرها بالحجاب ولم ينقل ذلك؛ لأن عدم نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم، فيبعد كل البعد أن يراها الرسول على سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجاب، والله الله أعلم (١).

وقوله في أخره: (يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر) جملة «ينظر» حال، وقد جاء في رواية أبي داود: «وصرَفَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إلى الشق الآخر ينظر» وهي أوضح.

# \*\* \*\* \*\*

➡ تال جابر ﴿ الله الله الله الله الله على المحسر الكبرى حتى أتى سلك الطريق الوسطى التي تخرُجُ على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة) ، هذا فيه بيان طريق الرسول ﷺ إلى الجمرة ، والكلام عليه من وجوه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «رسالة الحجاب» للشيخ محمد بن عثيمين ص(۲۸)، «الاسيتعاب فيما قيل في الحجاب» للشيخ فريح البهلال ص(٣٤٤).

ماشياً أسرع، مع أن الأمر قد تغير في هذا الزمن.

• الوجه الثاني: (مُحَسِّرٍ): - بضم الميم، وفتح الحاء، المرادبوادي بعدها سين مهملة مشددة مكسورة، بعدها راء - واد بين مزدلفة محسِّ ومنى، لا من هذه، ولا من هذه، وهو قول الجمهور(١١)، وقال بعض العلماء: إنه من منى؛ لما ورد عن الفضل بن عباس والله وكان رديف النبي رائه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسراً، وهو من منى...» الحديث(٢)، والظاهر أن قوله: "وهو من منى" مدرج في الخبر من قول مَنْ دون النبي الله في النبي النبي فليس مرفوعاً.

وقد ذكر الأزرقي أن وادي محسّر خمسمائة وخمسة وأربعون ذراعاً. سمي بذلك، قيل: لأنه يحسّر سالكه؛ أي: يُعْييه، وقيل: لأن فِيْلَ أصحاب الفيل حسَّر فيه؛ أي: أعيا، وهذا التعليل يؤيده إسراع النبي ﷺ فيه؛ لأن هذه عادته ﷺ في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، لكن يشكل عليه أن الفيل لم يدخل الحرم أصلاً،

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٤)، «هداية السالك» (٣/ ١٢١٤)، رسالة الشيخ العلامة عبد الرحمٰن المعلمي، وسيأتي ذكرها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۸۲) من طريق أبي الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس في به. وقد ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمٰن المعلمي كَاللهُ في رسالة له عن سير النبي في بين المشاعر بأنه لم يجد هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير، وقد رواه جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس، ورواه جماعة غير ابن عباس عن الفضل، ولم يَرَ في شيء من رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن محسراً من منى. وأبو الزبير وثقه جماعة، ولينه آخرون، فقد تكون هذه اللفظة (وهو من منى) مدرجة من قوله. انظر: «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمٰن المعلمي» (١٩/١/٥٠)، الرسالة السادسة عشرة.

وقد ذكر بعض العلماء أنه لا مانع أن تكون طليعةٌ من أصحاب الفيل تقدمت الفيل والجيش، فبلغت محسِّراً. وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي ﷺ أن يخالفهم، كما خالفهم في الخروج من عرفة، وفي الإفاضة من مزدلفة، وكل هذه أمور اجتهادية، وليس في المسألة دليل قاطع، فالله أعلم بحكمة إسراعه ﷺ (١).

> الــــمــــر اد الوسطى من

• الوجه الثالث: أن النبي على الله الله العقبة بالطريق (الطريق الوسطى)، وهي الطريق القاصدة إلى الجمرات، ويبدو أن الطرق في منى ثلاثة: طريق شرقية، وغربية، ووسطى، وقوله: (الوسطى) مؤنث الأوسط، والطريق يذكّر في لغة نجد، وبه جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿ فَأَضْرِبْ لَمُمَّ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَاكُ [طه: ٧٧]، ويؤنث في لغة الحجاز، كما في هذا الحديث، وقد ذكر النووي أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وأن سلوك هذا الطريق سُنَّة<sup>(٢)</sup>.

> وصف جمرة المغبة بالكبري

 الوجه الرابع: لعل وصف جمرة العقبة بالكبرى باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى، ولأنها تنفرد عن الصغرى والكبرى بأحكام، وهي: أنها ترمى يوم النحر، ورميها في الصباح، وكون الرمي من أسفلها (٣)، وأنه لا يوقف عندها،

<sup>(</sup>١) ﴿أَخبار مَكَةُ لَلْأَزْرَقِي (٢/ ١٨٩)، ﴿مَفِيدَ الْأَنَامِ (٢/ ٣٢٨)، ﴿الشَّرَحِ الْمَمْتَعِ ۗ (٣٤٨/٧)، (رسالة المعلمي؛ المذكورة آنفاً.

<sup>(</sup>٢) اشرح صحيح مسلم؛ (٨/ ٤٤٠).

هذا فيما مضي. انظر: الوجه السادس ص(١٩٨ \_ ١٩٩).

وأنها إحدى الحلِّ؛ فإنه إذا رماها حلَّ، وقطع التلبية عندها(١).

• الوجه الخامس: المراد بـ (الجمرة): مكان الرمي، سمي نـعـربـف باسم الواحدة منه، والجمرة لها عدة معان منها: الحصاة الصغيرة، البعرة وبيان وتطلق على مجتمع الحصا، وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمّر وهو التجمع، يقال: جمّر القوم على الأمر: تجمعوا عليه وانضموا، وتجمّرت القبائل: إذا تجمعت (٢).

وقد جعلت الجمرة على صفة حوض في الأزمنة الأخيرة وذلك سنة (١٢٩٣هـ)<sup>(٣)</sup>، وإلا فالجمرة هي المرمى، ولهذا لم يذكر المتقدمون الحوض، ولعل وضعَه لتخفيف الزحام؛ لئلا يتدافع الناس في مكان الرمي فيضر بعضهم بعضاً. وقوله: (التي عند الشجرة)، هذا في الزمن القديم، كانت جمرة العقبة بجوارها شجرة.

• الوجه السادس: هذا فيه دليل على أن السُّنَّة للحاج إذا السُّنَة البده دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، ولا يفعل شيئاً العقبة قبل رميها؛ لأن النبى على بدأ بها.

وجمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة، ورمي الجمار حكم رمي الثلاث في أيام التشريق الثلاثة واجب من واجبات الحج، أما الجماد جمرة العقبة فلأن النبي على رماها وقال: «لتأخذوا مناسككم» وبالقياس على الرمي في أيام التشريق، وأما الرمي في أيام

انظر: «مفید الأنام» (۱۹٦/۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصحاح» (۲/۲۱۲)، «تاج العروس» (۱۰/۸۵)، «أضواء البيان» (۸/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: (رمي الجمرات) للدكتور: شرف الشريف ص(٢٠).

التشريق، فلما تقدم، ولقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا اللّه فِي آيَامِ مَعْدُودَتُ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلّ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ [البقرة: ٢٠٣]، ووجه الدلالة: أن الآية فيها أمر للحجاج أن يذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام مِنّى، وليس بمنى ذكر ينفرد به الحاج إلا ذكر الجمار، ولهذا روي عن النبي ﷺ؛ أنه قال: ﴿إِنّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ فِكْرِ اللهِ الْبَي اللهِ اللهُ ال

جواز البندم بغير الرمي

فإن بدأ بغير الرمي من أعمال يوم النحر فلا حرج، كما لو حلق قبل أن يرمي. لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو على أن رسول الله على وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم، ولا حرج» فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». لكن الأفضل ترتيب أعمال يوم النحر؛ تأسياً بفعل النبي على النبي المعلى وم النحر؛ تأسياً بفعل النبي على المناه المعراد المعر

\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص(۹۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الصنائع» (١٣٦/٢)، «أضواء البيان» (٥/ ٢٨٧، ٢٩٣)، «رمي الجمرات» ص(٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦).

■ تال جابر ﷺ: (فرماها بسبع حصیات، یکبر مع کل حصاة منها، مثل حصی الخذف، رمی من بطن الوادي)، هذا فیه صفة رمي جمرة العقبة، ومكان الرمي، ومقدار الحصی. والكلام علیه من وجوه:

• الأول: أن عدد حصى الرمي سبع، وهذا عند الجمهور عددالحصى شرط في صحة الرمي، فإن نقص واحدة، لم يصح الرمي، وعليه الرجوع إلى إتمام ما نقص؛ لأن النبي عَلَيْ رمى كل جمرة بسبع حصيات، وقال: (لِتَأْخُدُوا مناسِكَكُم)، فيجب الاقتداء به عَلَيْ في ذلك، ولا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمي بأقل من سبع.

وأما ما ورد عن مجاهد قال: قال سعد والمنه: "رجعنا في الحجة مع النبي المنه وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يَعِبْ بعضهم على بعض المنه، فهو أثر منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من سعد بن أبي وقاص المنه، كما قاله الطحاوي وابن القطان، وغيرهما. نقل ذلك صاحب "الجوهر النقي» (٢) وذكر أن الأخبار تظاهرت بوجوب السبع، ولم يثبت أن الرسول المنها أقر الصحابة على ما دونها، ولا اجتهاد في موضع النص.

• الوجه الثاني: أن كل حصاة (مثل حصى الخذف) وهو حجم الحمى بالخاء المعجمة، والخذف: الرمي بحصاة تجعل بين السبابتين، وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحِمِّص قليلاً، وهذا يدل على

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥/ ٢٧٥).

التلبية؟

صفة الحصى الذي يُرمى به، وأنه أكبر من حبة الحِمِّص قليلاً، وعلى هذا فلا يرمى بحجر كبير يؤذي المسلمين، ولا يجوز بالصغير الذي لا يمكن رميه؛ لأن الرمى عبادة لله \_ تعالى \_، فلا بد أن يكون بما يمكن رميه.

• الوجه الثالث: استحباب التكبير مع كل حصاة؛ أي: استحياب التكبير مع كل يقول: (الله أكبر). وهذا فيه دليل على كون الحصى منفرداً، كل حصاة حصاة رمية واحدة.

• الوجه الرابع: فيه دليل على القول الراجح وهو أنه يقطع منىيقطع التلبية بشروعه في الرمي؛ لأنه قال: (يكبر مع كل حصاة)، ومع التكبير لا مجال للتلبية، وقد روى ابن عباس عن الفضل ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة (١٠). وروى ابن المنذر عن ابن عباس في أنه قال: «التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجاً، فَلَبِّ حتى بدء حِلُكَ، وبدءُ حلَّكَ أن ترمى جمرة العقبة»<sup>(۲)</sup>.

وروى ابن أبي شيبة عن أبي وائل عن عبد الله؛ أنه لبَّى حتى رمى جمرة العقبة، وقطع بأول حصاة<sup>(٣)</sup>.

• الوجه الخامس: التكبير مع كل حصاة هو من كمال الحكمةمن التكبير التعبد لله \_ تعالى \_، والتعظيم لأمره؛ ليحصل الجمع بين التعظيم بالقلب والتعظيم باللسان.

• الوجه السادس: أن رمى جمرة العقبة يكون من بطن موقف الرامي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۷۰)، ومسلم (۱۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن حجر في افتح الباري، (٣/ ٥٣٣)، وقال: اإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) «المصنّف» ص(٢٧١)، الجزء المفرد.

الوادي، فيستقبلها ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، وكانت جمرة العقبة قديماً في سفح جبل، وتحتها وادٍ، فجاء النبي ﷺ من بطن الوادي ورماها ولم يأتها من فوق، وقد أزيل الجبل عام (١٣٧٦هـ)(١). فإذا رماها من بطن الوادي صارت منى عن يمينه، ومكة عن يساره.

ومن رماها من الأدوار العليا، فهو في حكم من رماها من بطن الوادي؛ لأن الهواء تابع للقرار، ولأن العلماء المتقدمين أجمعوا على جواز رمي جمرة العقبة من أعلاها، وغيرها مثلها (۲).

• الوجه السابع: لم يذكر جابر ظليه من أين أخذ النبي على موضع النقاط حصى جمرة العقبة، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان حص جمرة معين، فيلقطها الحاج من حيث شاء، وقد جاء في حديث ابن عباس \_ وفي روايةٍ: الفضل بن عباس را عبال قال: قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: (هَاتِ، الْقُطْ لَيُّ، فلقط له حصيات نحواً من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: «مثل هؤلاء \_ ثلاث مرات \_ وإياكم والغلوَّ في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوِّ في الدين<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتاوی ابن إبراهیم» (۵/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: افتح الباري، (٣/ ٣٨٢)، أبحاث هيئة كبار العلماء، (٣/ ٣٧٧)، انوازل الحجه ص(٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (١/ ٢١٥ ـ ٣٤٧)، وابن الجارود (٤٧٣)، وإسناده صحيح.

وهذا \_ كما ترى \_ ليس فيه تحديد للمكان، لكن ظاهره أنه لقط الحصى بعدما خرج من مزدلفة، وقد جزم ابن قدامة أن ذلك كان في منى (١)، ولعله أخذ ذلك من قوله: (غُداة العقبة)، وذكر ابن حزم أنه التقطها له من موقفه الذي رمى فيه، وبه قال الألباني، وهذا فيه نظر، فقد ورد في «الصحيحين»: «أنه رمى الجمرة ضُحًى»، وهذا يفيد أن الالتقاط كان قبل وقت الرمي (٢)، وقد جاء في «صحيح مسلم» من حديث الفضل: «حتى إذا دخل محسّراً» وهو من منى، قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة (٣)، وظاهر هذا أنه أمر بلقطها في طريقه، وبه جزم ابن القيم (١٠).

والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين، ومن فهم أن السُّنَة الالتقاط من مزدلفة \_ كما يفعله كثير من الحجاج \_ فقد غلط؛ لعدم الدليل على ذلك.

ونت رمي الوجه الثامن: ظاهر الحديث أن النبي الله رمى جمرة جمرة العقبة ضُحّى، وجاء هذا صريحاً في حديث جابر الله قال: رأيت رسول الله الله يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس (٥). وقد جاء في حديث أم الحصين ـ المتقدم ـ:

<sup>(</sup>١) قالمغنى، (٥/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «حجة الوداع» ص(۲۹۲ ـ ۲۹۳)، «هداية السالك» (۱۱۹۷ ـ ۱۱۹۸)، «حجة النبي ﷺ للألباني ص(۹۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً. (٤) «زاد المعاد» (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (٣/ ٥٧٩)، «فتح الباري»، ورواه مسلم موصولاً (١٢٩٩).

«أنه ظُلّل عليه»، وهذه هي السُّنَّة في وقت رميها، وله أن يؤخر الرمي إلى الظهر أو العصر إلى غروب الشمس، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتٍ لها(١).

أما الرمي في أيام التشريق، فإنه يبدأ بعد زوال وقت الرم الشمس؛ لقول جابر ظليه: «وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس»؛ أبام التشريق ـ بعد أي: إن النبي على رمى بعد يوم النحر ـ وهي أيام التشريق ـ بعد زوال الشمس، وقال عبد الله بن عمر ظليه: «كُنّا نتحيّنُ، فإذا زالت الشمسُ رمّينا» (٢)، وقال مالك عن نافع: «إن ابن عمر ظليه كان يقول: لا تُرمى الجمارُ في الأيامِ الثلاثةِ حتى تزولَ الشمسُ (٣).

وقد استظهر ابن القيم أنه على كان يرمي بعد الزوال قبل استظهار السمس ابن القيم المسلاة، ثم يرجع فيصلي؛ لأن جابراً عقّب زوال الشمس المهاكان برمي بعد بالرمي، ويؤيده قول ابن عمر في: «كنا نتحيّن، فإذا زالت يرمي بعد الشمس رمينا»، ولأن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس النوال قبل الملاه النحر(3).

والقول بأن الرمي بعد الزوال هو قول الإمام مالك خسلان والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة في الرواية المشهورة، وهو قول الرمي قبل الرمي قبل الزوال

الملاة

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۷/ ۲۲۸). (۲) أخرجه البخاري (۱۷٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١٨/١)، ومن طريقه البيهقي (١٤٩/٥)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (٣/٧)، وقال محققه: «إسناده صحيح».

<sup>(3) (</sup>ile Ilaste) (1/ ٢٨٧).

الــــقــــول المختار

جماهير أهل العلم، وهو قول عطاء بن أبي رباح<sup>(۱)</sup>، قالوا: فمن رمى قبل الزوال، وجب عليه أن يعيد؛ لأنه رمى قبل الوقت.

والقول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر لمن تعجّلَ، وهذا قولٌ لأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق، وعكرمة؛ لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم بأن ينفر ويترك الرمي، فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى.

والقول الثالث: جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو أحد القولين عن عطاء، وبه قال طاوس، وروي عن أبي حنيفة في غير الرواية المشهورة (٢)، وقد روى الفاكهي بسنده: «أن ابن الزبير رمى قبل الزوال من أيام التشريق» (٣).

والقول الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؛ لقوة دليله، فإن الأحاديث ـ كما تقدم ـ صحيحة وصريحة في المراد، ثم لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لشرعه الله لعباده، وفَعَلَهُ النبي عَنِي وأصحابه في؛ لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول وقتها، ولما فيه من التيسير على الناس، وتطويل وقت الرمي، ولأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لأذن النبي عَنِي للضعفة والنساء أن

(۲۱٤/۱۳)، دمنسك عطاء، ص(۱۸۲).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٧٢)، «المغني» (٥/ ٣٢٦)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٧)، «المنتقى» للباجى (٣/ ١٣٥)، «الأم» للشافعى (٢/ ٢٣٤)، «الاستذكار»

 <sup>(</sup>۲) (بدائع الصنائع) (۲/ ۱۳۷)، (العناية على الهداية) (۲/ ۱۰۵)، (المغني) (٥/ ٣٢٨)،
 (فتح الباري) (۳/ ٥٨٠)، (أبحاث هيئة كبار العلماء) (۲/ ٣٦٥)، (مجلة البحوث الإسلامية) العدد ۷۲، ص(٣١٥)، (فتاوى ابن عثيمين) (۲۳/ ۲۷۰ \_ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخْبَارُ مُكَةً﴾ (٢٩٨/٤ ـ ٢٩٩)، وإسناده صحيح.

يرموا قبل الزوال، كما أذن لهم ليلة العيد برمي جمرة العقبة، وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل واضح، مع مخالفته لفعل النبي ﷺ، وقد قال: ﴿لِتَأْخُذُوا مِناسِكُكُمٍۗ.

النزوال فسلمه علمه إلا من

لكن من رمي قبل الزوال فله سلف من أهل العلم، لا سيما من كان مضطراً إلى ذلك؛ كموعد حملة لا ينتظرونه، أو رحلة طائرة، ونحوهما، وما سوى ذلك، فالأحوط ألا يرمى قبل والاحسوط الزوال؛ تأسياً بالنبي ﷺ، ووقت الرمي فيه سعة \_ ولله الحمد \_، فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، ولا موجب للرمى قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا هذا، والله المستعان!

> والرمى قبل الزوال ليس علاجاً لمشكلة الزحام وتوابعه التي يعلل بها من يقول بجواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الزحام سينتقل إلى أول وقت يجوز الرمى فيه، سواء قبل الزوال أو بعده، ثم ما فعلته الدولة \_ حرسها الله \_ في مشروع الجمرات عالج مشكلة الزحام معالجة واضحة، وذلك بتوسعة مكان الرمى، وتنظيم الناس ذهاباً وإياباً، ومنع المفترشين، وعلى هذا فلا موجب لفتوى عموم الناس بجواز الرمي قبل الزوال.

وأما الرمي ليلاً، فمن أهل العلم من قال بعدم جوازه؛ لأن حجم الرمي اليوم ينتهي بغروب شمسه، وهذا قول الحنابلة، وإسحاق، وأحد الوجهين عند الشافعية (١).

<sup>(1) «</sup>المغنى» (٥/ ٧٩٥ ـ ٢٩٦)، «المجموع» (٨/ ٢٤٠).

والقول الثاني: أنه يجوز الرمى ليلاً، وهذا مروي عن طاوس، وعروة بن الزبير، والنخعي، والحسن، وهو قول الحنفية، وابن حزم، وأصح الوجهين عند الشافعية(١)؛ لحديث ابن عباس في الرجل الذي قال: رميتُ بعدما أمسيتُ. قال: «لا حرج»(٢). والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم: إلى نصف الليل(٣)، ولأن الرسول ﷺ وقَّتَ ابتداء الرمي وأنه بعد الزوال، ولم يُؤَقِّتْ انتهاءه، ويكون الرمي نهاراً عزيمة، والرمي ليلاً رخصة، وهذا هو الراجح ـ إن شاء الله ـ، فإن الليل يتبع النهار في بعض المناسك، مثل الوقوف بعرفة، فإن وقته يمتد إلى طلوع الفجر، ثم إن هذا القول يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته، ولا سيما في زماننا هذا نظراً لكثرة الحجاج وما يحصل من الزحام أو المشى إلى الجمرات أثناء النهار مما قد يتضرر معه بعض الناس من النساء وكبار السِّن، ويؤيد ذلك ما ورد عن عبد الرحمٰن بن سابط قال: «كان أصحاب النبي عَلَيْ يَقْدمُونَ حُجَّاجاً، فيدَعُون ظهرَهم، فيجيئُون فيرمون بالليل (١)، وروى مالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه: أن ابنةَ أخ لصفية بنت أبي عبيدة نُفستُ بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منّى بعدما غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر واللها

 <sup>(</sup>۱) «المحلى» (٧/ ١٣٤)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۳۵)، ومسلم (۱۳۰۷)، و«المجموع» (۲٤٠/۸).

<sup>(</sup>٣) (تهذيب اللغة) (١٢٢/١٣)، (فتح الباري) (٣/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠/٤)، وإسناده حسن.

أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم يَرَ عليهما شيئاً (١).

بسعدرمسي

السوقسوف للدماء بعد

رمى الصغرى

والوسطى

• الوجه التاسع: ذكر جابر في مفة رمى النبي على لله لله الانمسران العقبة، ولم يذكر أنه وقف عندها للدعاء، وقد جاء نفي الوقوف في حديث ابن عمر رأما الجمرة الصغرى والوسطى، فإنه إذا رماهما أيام التشريق ـ مع جمرة العقبة ـ يقف عندهما للدعاء على الصفة الواردة في حديث ابن عمر رها؛ أن رسول الله ﷺ: «كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منّى يرميها بسبع حصياتٍ، يكبِّرُ كلما رمى بحصاةٍ، ثم تقدَّمَ أمامَها فوقف مستقبلَ القبلةِ رافعاً يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرةَ الثانيةَ فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادي، فيقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه يدعو، ثم يأتى الجمرة التي عند العقبةِ، فيرميها بسبع حصياتٍ، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف، ولا يقفُ عندها،(٢).

🕏 قال جابر رﷺ: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليّاً، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنةٍ بِبَضْعَةٍ، فجعلتُ في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها)، هذا في بيان المنسك الثاني من مناسك يوم العيد، وهو النحر. والكلام عليه من وجوه:

• الأول: استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة، لمن

النحر بعد الرمى لىمن **کان معه هدی** 

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (١/ ٤٠٩)، وإسناده جيد. (٢) رواه البخاري (١٧٥٣).

كان معه هدي؛ تأسياً بالنبي ﷺ، كما سيأتي \_ إن شاء الله \_.

• الثاني: فيه دليل على أن من كان يحسن الذبح فإنه يذبح استحباب نولي الحاج هديه \_ وكذا الأضحية \_ بيده؛ لأن الرسول على نحر بيده هذا ذبح هليه بيله العدد الكثير مع ما فيه من مشقة، ولأن الذبح قربة، وكون الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل، قال البخاري: «أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن» (١).

> استحباب نكثير الهدي

> > والقارن

 الوجه الثالث: تقدم أن النبى ﷺ كان قارناً، وقد زاد على عدد الهدى الواجب، فأهدى مائة بدنة، فيؤخذ من هذا استحباب تكثير الهدي؛ لما فيه من تعظيم شعائر الله \_ تعالى \_، وما يشتمل عليه من المنافع العظيمة، والمتمتع والقارن كلاهما عليه هدي شكران لا جبران، أما المتمتع ففيه نص القرآن، قال وجيوب تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُهْرَةِ إِلَى الْخَيْجَ فَا آسَيْسَرَ مِنَ الْمُدْيُّ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، الهدي هلى وأما القارن فوجوب الهدي عليه هو مذهب جمهور العلماء إما المتمتع بالقياس على المتمتع، أو لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿فَنَ تَمُنَّعُ ﴾ [البغرة: ١٩٦]، وقد أطلق بعض الصحابة في لفظ التمتع على نسك النبي ﷺ، وهو القِران، وقد تقدم هذا.

وقال ابن حزم: ﴿لا هدي على القارن، إلا الذي كان معه عند إحرامه (٢)، وقال ابن قدامة: (لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً، إلا ما حكى عن داود، أنه لا دم عليه، وروي ذلك عن طاوس، وحكى ابن المنذر أن ابن داود لما دخل مكة

<sup>(</sup>۱) افتح الباري، (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>Y) «المحلي» (V/١١٩).

سئل عن القارن، هل يجب عليه دم؟ فقال: لا. فَجُرَّ برجله. وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم»(١).

والسقسران دم عبادة وشكر

ودم التمتع دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد م النمنع نُسُكان في سفر واحد وزمن واحد، وهو من تمام النسك وكماله، وهو من رحمة الله \_ تعالى \_ بعباده وإحسانه إليهم، حيث شرع لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة أجرهم، وأباح لهم بسببه التحلل أثناء الإحرام، لما في استمراره عليهم من المشقة، ولهذا كان الدم فيه وفي القران دم شكر لا دم جبران؛ إذ لا نقص في هذا النسك حتى يجبر، فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق، فعليه أن يعرف هذه الفائدة، فإن في الدم أو بدله أجراً، كما أن في التمتع أجراً، فلا يَحرم الإنسان نفسه ذلك، فيحج مفرداً لئلا يلزمه دم.

> وقد تقدم أن القارن إذا لم يكن معه هدي، فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة، وأن أفضلية القران إنما هي في حال سوق الهدى، وهو نسك النبي ﷺ.

• الوجه الثالث: ظاهر قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر) مكاننجر أن المنحر كان في منى، قال القرطبي: «أي: الموضع الذي نحر الهدي هو فیه، وموضع نحره أولى من غیره، على أن منی منحر»<sup>(۲)</sup>. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نحر الهدي لا بد أن يكون داخل الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة، أو غيرها مما هو داخل حدود الحرم، سواء كان هدي تطوع، أو هدي تمتع، أو قران؛

<sup>(</sup>١) «المغنى» (٥/ ٣٥٠).

المحظور

لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْدِي ﴾ [الحج: ٣٣]، وهو الكعبة، والمراد بذلك: الحرم كله، كما ذكر المفسرون(١)، وقال ﷺ: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر»(٢)، وجاء بلفظ: «كل فَجاج مكة طريق ومنحر ""، وعن عطاء عن ابن عباس واللها، قال: «منحر البُدْنِ مكة، ولكنها نُزِّهتْ عن الدماء، ومنَّى من مكة»(٤).

وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحلّ ولو نحر الهدى في الحل فرّقه في الحرم؛ لأن عرفة خارج الحرم، فلا يجزئ على المشهور عند أهل العلم، وبعض الناس قد يغفل عن ذلك، فينبغي التنبُّه له.

أما الفدية لفعل محظور \_ كحلق الرأس \_ فهذا يجوز أن نحر فدية فعل يكون في محل فعل المحظور، ويجوز أن يكون في الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم، إلّا الصيد فلا بد أن يكون في الحرم، لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَّامٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وأما هدي الإحصار \_ وهو وجود مانع من الوصول إلى نىجىر ھىدي الإحصار البيت \_ فإنه يُذبح في مكان الإحصار؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَا أَسْتَيْسَرُ مِنَ ٱلْمَدْيِّ [البقرة: ١٩٦]، لكن لو أراد نقله إلى مساكين الحرم فلا بأس؛ لما تقدم. والله أعلم.

لفظه: اما • الوجه الرابع: قول جابر رضي : (ثم أعطى علياً فنحر ما فسيسرا مسن غبر)، معنى (ما غبر): ما بقي، وهو بالغين المعجمة، وفتح السفساظ الأضداد

<sup>(</sup>تفسير ابن كثير، (٥/ ٤٢٠)، (فتح القدير، (٣/ ٤٥٢). (1)

أخرجه مسلم من حديث جابر ﷺ (١٢١٨)، (١٤٩). (٢)

رواه أبو داود (۱۹۳۷)، وابن ماجه (۳۰٤۸)، وأحمد (۲۲/ ۳۸۱).

أخرجه البيهقي (٧٩/٥).

الموحدة، يقال: غبر الشيء غُبوراً، من باب قعد: بقي، وقد يستعمل فيما مضى ـ أيضاً ـ، فيكون من ألفاظ الأضداد(١).

 الوجه الخامس: فيه دليل على جواز الاستنابة في نحر جـــواز الاستنابة في الهدى. نحر الهدى

• الوجه السادس: فيه دليل على استحباب تعجيل ذبح الهدي يوم النحر وإن كانت كثيرة، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق، فإن النبي ﷺ نحر هديه وهي مائة بدنة في يوم العيد. يوم النحر

> • الوجه السابع: فيه دليل على ما تقدم من أن نسك على ﴿ يَهُمُّهُ كَانَ القرآنَ؟ لأنه أحرم بنسك النبي ﷺ.

 الوجه الثامن: قوله: (ثم أمر من كل بدنة ببَضْعَةٍ، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)، (البَضْغَةُ): بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم، وهذا فيه دليل على تأكد استحباب الأكل من الهدي، وكذا الأضحية؛ امتثالاً لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ [الحج: ٣٦]. ولما كان الأكل من كل واحدة سُنَّة، وفي الأكل من كل واحدة منفردة كُلفة، جعلت في قدر، ليكون آكلاً من مرق الجميع، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر<sup>(۲)</sup>.

والقول باستحباب الأكل من هدي التمتع والقران هو قول الجمهور من أهل العلم؛ لأنها دماء نسك، فهي بمنزلة

استحباب تعجيل ذبح جميع الهدي

الأكسل مسن الهدى

<sup>(</sup>١) الذيل كتاب الأضداد، للصَّغاني، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ص(٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي» (۸/ ٤٤٢)، «المفهم» (۳/ ۱۰۱).

الأضاحى؛ ويبدو أن القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب ما ورد أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ بمخالفتهم.

> السقسول الأكل

وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الأكل من الهدايا بوجوب والضحايا، لصيغة الأمر، ولفعل النبي على، حيث لم يكتفِ بالأكل من بعض هديه. ووصف القرطبي القول بالوجوب بالشذوذ، بينما رجحه الشنقيطي بمقتضى الصناعة الأصولية(١).

وقد ورد عن عائشة ﷺ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من القعدة لا نَرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله على من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فَدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه"<sup>(۲)</sup>.

> الحرص على لحوم الهدى

وعلى الحاج أن يحرص على الاستفادة من لحوم هدي الاستفادة من التمتع أو القِران، سواء أكل هو ورفقته، أو أطعم الفقراء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] ولا يمكن إطعام أحد ممن أمر الله بإطعامه إلا بإيصال ذلك إليهم، مواساةً لهم، ورجاءً الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه، ولا يجوز أن يذبحه ويتركه في مكان لا يُستفاد منه، فإن فعل فقد قال بعض أهل العلم: إن ذلك لا يجزئه؛ لأن هذا نسك عظيم، وتركه

<sup>(</sup>١) انظر: «هداية السالك» (٣/ ١٢٧٣)، وتفسير القرطبي، (١٢/ ٤٧)، وأضواء البيان، .(7.7/0)

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص(۷۱).

إفساد للمال وتضييع له، وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة، مع ما في ذلك من الأذية للحجاج وغيرهم بالروائح المنتنة (١).

وأما الدم الواجب لغير التمتع أو القِرَان كالدم لترك واجب اللماء الني لا أو لفعل محظور، فإنه لا يأكل منه؛ لأنه واجب للفقراء، فلم يجز بؤكل منه الأكل منه كسائر الواجبات (٢).

• الوجه التاسع: لم يرد ذكر الحلق في هذه الرواية، وقد جاء عند أحمد في مسنده من حديث جابر ظليه: (نحر رسول الله عليه فعلق) (٣)، وفي حديث أنس ظليه: «أن رسول الله عليه أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: «خذ»، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (٤).

وهذا يدل على أن السُّنَّة أن يكون الحلق بعد النحر، فتكون هذه الأعمال الثلاثة يوم النحر مرتَّبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، كما تقدم (٥٠).

فإن كان جاهلاً أو ناسياً فهذا بالإجماع ـ كما دلت عليه السُنّة ـ وإن كان عامداً فالراجع الجواز؛ لأن توارد الأسئلة على النبي على وقوة كلامه في نفي الحرج، وعدم النهي عن العود لمثلها يدل على التسامع في ذلك، وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة، لا سيما في مثل هذه الأزمان؛ لأن هذا أيسر للناس.

<sup>(</sup>۱) انظر: «أضواء البيان» (٥/ ٥٥٣)، «فتاوى ابن باز» (١٥٦/ ١٥٦)، «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) المنتج الباري، (٣/ ٥٥٨)، المجلة الجامعة الإسلامية، السنة الحادية عشرة. العدد الثاني. ص(٢١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: احجة النبي ﷺ، للألباني، ص(٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٠٥). (٥) انظر: ص(١٩٦).

تسحسلسل النحر والحلق

• الوجه العاشر: ظاهر حديث جابر ظليه؛ أن النبي على النبي المبعد تحلَّل التحلُّل الأول بالرمي والنحر والحلق(١)، وقد جاء في حديث حفصة راكا أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلُّوا بعمرة، ولم تَحْلِلْ أنت من عمرتك؟ قال: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رأسي، وقلَّدتُ هديي، فلا أحِلُّ حتى أنحر، (٢).

وعلى هذا فيستحب للقارن الذي معه هدي ألا يتحلُّلَ حتى جوازنحلل ينحر؛ تأسياً بالنبي ﷺ. وأما المفرد والمتمتع فلهما التحلل بعد المنفرد رمي جمرة العقبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها والمتمتع ابن قدامة، وبه قالت المالكية (٣). بالرمي

ودليل ذلك: حديث عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُا قالت: ﴿ طَلَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ (١) لِحَجَّةِ الوَدَاع، لِلحِلِّ وَالإِحْرَام حِينَ أَحْرَم، وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) لم يرد الحلق في حديث جابر في رواية مسلم، وإنما في رواية أحمد كما تقدم.

رواه البخاري (۱۷۲۵)، ومسلم (۱۲۳۰). **(Y)** 

<sup>«</sup>الاستذكار» (۲۲۷/۱۳)، «المغني» (٥/ ٣١٠). (٣)

اللَّرِيرَة: بفتح الذال المعجمة هي: فُتاتُ قَصَبِ طيب يُجاء به من الهند.

أخرَجه أحمد (١٩٠/٤٣)، من طريق روح وَهو ابن عبادة: حدثنا ابن جريج، أخبرنى عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنَّه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة ﷺ قالت: . . . ، والحديث بهذا السياق فيه ضعف، تفرد به روح عن ابن جريج، وقد خالفه جماعة، فرووه بلفظ: ﴿طيبت رسول الله ﷺ بِذَرِيرَةٍ في حجة الوداع للحل والإحرام، أخرجه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩) وغيرهما، وفي لفظ آخر: ١٠٠٠ ولحله قبل أن يطوف بالبيت ١٠٠٠ وعليه فالاستدلال به على أن التحلل الأول يحصل بالرمى وحده غير مستقيم لأمرين:

الأول: تفرد روح بهذه الزيادة اوحين رمي جمرة العقبة؛ عن غيره من الرواة عن ابن جريج، ولذا أعرض عنها الشيخان، كما تقدم.

ووجه الدلالة: أن قولها: ﴿وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ عَدَلَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ على أن الطيب بعد الرمي، مما يدل على حصول التحلل بالرمي وحده.

وروى مالك بسنده عن عبد الله بن عمر الله أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: «إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج، إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساءً ولا طيباً حتى يطوف بالبيت»(١).

وجاء عن ابن الزبير وعائشة في إباحة الطيب بعد الرمي، فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المنكدر؛ أنه سمع ابن الزبير

الثاني: حتى على القول بقبول هذه الزيادة، وأن هذا الحديث روي مطولاً، وروي مختصراً، فليس صريحاً في أن الطيب وقع بعد رمي جمرة العقبة مباشرة؛ لأنها قالت: «قبل أن يطوف بالبيت» وهذه القبلية من الظروف الواسعة، وقد فعل النبي ﷺ في ذلك الرمي، والنحر، والحلق؛ لأنه رَتَّبَ مناسك يوم العيد، كما دلًّ على ذلك حديث أنس ﴿ عند مسلم برقم (١٣٠٥)، وكذا غيره من الأحاديث، ويؤيد ذلك ما روت حفصة رضي الله أنها قالت: يَا رَسُولَ الله، مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُبْرَةِ وَلَمْ نَحْلَلَ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال: ﴿إِنِّي لَبُّدَت رأْسِي، وَقَلُّدتُ هَدْيَى، فلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرٍ؛ أخرجه البخاري (١٧٢٥)، ثُمَّ إن قولها: ٱطَيَّبْتُ رَسُولَ ٱللَّهُ ﷺ لِحِلُّه حِينَ أَحَلُّ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالبِّيتِ، يفيد أن الحل حصل بالرمى والحلق قبل الطواف، ولولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: ﴿قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبِّيتِ مِمَا يَدُلُ عَلَى أَنْهِمَا قَدْ حَصَلًا قَبْلُ ذَلْكُ، ثُم إنه لا معنى للطيب قبل الحلق وقضاء التَّفَث، فلولا أنه حلق بعد أن رمي لم يتطيب، وقد بَوَّب البخاري على حديث عائشة على الباب الطيب بعد رمى الجمار والحلق قبل الإفاضة، انظر: «فتح الباري» (٣/ ٥٨٥، ٣٩٩ ـ ٤٠٠)، «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة، ص(٤٥)، (مسألة التحلل الأول في الحج، للشيخ: فريح البهلال.

<sup>(</sup>١) (الموطأ) (١/ ٤١٠) وسنده صحيح.

يقول: «إذا رميت الجمرة من يوم النحر، فقد حَلَّ لك ما وراء النساء»(١).

وروى \_ أيضاً \_ بسنده عن عروة، عن عائشة والت: الذا رمى حلَّ له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حَلَّ له النساء (٢).

وهذا القول فيه وجاهة، ولا حرج على من أخذ به، لكن التحلل بالرمي والحلق أفضل، لأمرين:

الأول: التأسي بالنبي ﷺ، فإن ظواهر الأدلة على أنه لم يتحلل إلا بعد الحلق، وقد قال ﷺ: ﴿لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمُ

الثاني: أن حديث عائشة في الدال على أن التحلل يحصل بالرمي وحده غير صريح، بل يرد عليه ما يضعف دلالته، كما تقدم، والله أعلم.

## **\*\*\*** \*\*\* \*\*\*

تال جابر ظليه: (ثم ركب رسول الله على فأفاض إلى البيت، فصلًى بمكة الظهر)، الكلام على هذا القدر من وجوه:

معنى: • الأول: معنى (أفاض)؛ أي: طاف طواف الإفاضة، الناض ألى وأصل (أفاض): دفع، يقال: أفاض الناس من عرفات: دفعوا البيت، منها، وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليها، ومنه طواف الإفاضة؛ أي: طواف الرجوع من منى إلى مكة. ولم يذكر

<sup>(</sup>١) «المصنف» ص(٢٤١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) «المصنف؛ ص(٢٤٢) وسنده صحيح.

جابر ﷺ أنه ﷺ سعى بين الصفا والمروة؛ لأنه كان قارناً، وكان قد سعى مع طواف القدوم.

• الوجه الثاني: لم يسع أصحاب النبي ورضي عنهم مَنْ علبه سعي الذين كانوا معه، ولم يجلُوا لسَوقهم الهدي ـ كما تقدم ـ، ومثل بعد الإفاضة هذا المفرد، أما المتمتع فعليه سعي ثان؛ لأن سعيه الأول لعمرته، وهو قول الجمهور، ومن أهل العلم من قال: ليس عليه سعي بعد إفاضته، وهو مروي عن ابن عباس أله وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وهو رواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (۱)، مستدلين بما رواه جابر شيء: «أن النبي وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافهم الأول» (۲). ومعلوم أن الصحابة فيهم القارن وفيهم المتمتع، كما تقدم (۳).

• الوجه الثالث: فيه دليل على استحباب طواف الإفاضة استحباب طريب والنحر والحلق إن تيسر، وإلا فالأمر فيه سعة، فإن لم الإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسر، وإلا فالأمر فيه سعة، فإن لم الإفاضة بعد يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي، أو بنحر هديه الرمي والنحر وتفريقه، فله تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق.

وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب بدابة وفت القمر ليلة النحر، بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة والمبيت في الإفاضة مزدلفة، فمن دفع من مزدلفة من الضعفة في هذا الوقت ورمى

<sup>(</sup>۱) انظر: امنحة العلام؛ (٥٠/٥٠). (۲) رواه مسلم (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: امنحة العلام، (٥/ ٣٥٠).

جمرة العقبة، فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، لا سيما من معه نساء يخاف عليهن الزحام، أو العادة الشهرية (۱)، وقد روى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر، قال: لم يكن يفيض من أصحاب النبي الله إلا من كان منهم يكون معه امرأة (۲)، وروى الإمام مالك بسنده: «أن عائشة أم المؤمنين والما إذا حجّت ومعها نساء تخاف أن يجضن قدَّمَتْهُنَّ يومَ النَّحْرِ فأَفَضْنَ... (۳).

إذا حساضيت البمبرأة قبيل طـــــواف الإفاضة

• الوجه الرابع: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للإفاضة، فلا تخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يمكنها البقاء في مكة مع محرمها حتى تطهر ثم تطوف، وهذا متعين في هذه الحال؛ لحديث عائشة والمائة الفضنا يوم النحر، فحاضت صفية...»، فقال: «أحابِسَتُنا هي؟» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا...»(،) فدل على أنه من لم يطُف يوم النحر لم يحل له أن ينفر حتى يطوف، وأنه حابس لمن لم يأتِ به.

الثانية: أن ترجع إلى بلدها بدون طواف، وتبقى ممنوعة من زوجها إن كانت متزوجة ومن العقد عليها إن كانت غير متزوجة، فإذا طهرت رجعت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة، ويرى بعض

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوی ابن باز؛ (۱۷/ ۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) «المصنف) [الجزء المفرد] ص(١٣٢)، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/ ١٤٣٤)، ورواه من طريقه الإمام الشافعي كما في «الأم» (٣/ ٤٦١)،
 ومن طريقه البيهقي كما في «المعرفة» (٧/ ٣٥٣)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۱۷۳۳)، ومسلم (۱۲۱٦) (۳۸٦).

أهل العلم أن الأفضل في حقها أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر، ثم تطوف للإفاضة (١)، وهذا فيه نظر.

الثالثة: ألا يمكنها البقاء ولا الرجوع من بلدها، كأن تكون في بلاد بعيدة خارج المملكة، أو في مكان لا تستطيع منه الرجوع أبداً، فهذه قد أفتاها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (۲)، ومن تابعهما بأنها تتحفظ، فتضع على فرجها ما يمنع نزول الدم، ثم تطوف، ثم تسافر، ولا وداع عليها، وحجها صحيح، ولا فدية عليها؛ لعموم الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة؛ لأن القول بوجوب بقائها حتى تطهر فيه من الحرج ما لا تأتي الشريعة بمثله، ومثله مطالبتها بالرجوع مع أنه متعذر في تأتي الشريعة بمثله، ومثله مطالبتها بالرجوع مع أنه متعذر في حقها، ولا سيما من يأتون من بلاد بعيدة، لكن ينبغي ألا يفتى بذلك إلا في حالات خاصة، يتعين فيها السفر بلا رجوع، مع الاحتياط لكل جزئيات المسألة.

وعلى الإنسان ألّا يشق على من معه من نساء أو كبار سنّ فيطوف بهم في أوقات الزحام الشديد أو شدة الحر، أو نحو ذلك، بل عليه أن يختار الأوقات المناسبة قدر الاستطاعة.

ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت رجوعه إلى أهله، ويجزئ عن طواف الوداع، كما سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_.

 <sup>(</sup>۱) (۱۹۳ م ۱۹۲/۲۳) عثیمین (۱۹۳/۲۹۳ م ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٢٥ ـ ٢٤٨)، «إعلام الموقعين» (٣/ ١٤ ـ ٣٠).

(Y \\) =

آخسر ونست الإفاضة

وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص، والجمهور على جواز تأخيره طيرواف ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، والأولى ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة، إلا مِنْ عذر كمرض، أو نفاس، أو نحو ذلك(١)؛ لأن الحاج يبقى محرماً، إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة، قال ابن قدامة: «والصحيح أن آخر وقته غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم، (٢)، والراجح عدم وجوبه؛ لأن آخر وقته غير محدد شرعاً، ولم يثبت دليل في إيجاب الدم، وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل للحج (٣).

• الوجه الخامس: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ط واف التي لا يتم الحج إلا بها، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، الإفاضة ركن وطواف الإفاضة، والسعي.

والدليل على ركنية طواف الإفاضة قوله تعالى: ﴿وَلَـيَطُّوُّواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. والمراد به: طواف الإفاضة بالإجماع (٤).

وما عدا هذه الأركان من مناسك الحج فهو إما شرط، وإما واجب، وإما مستحب<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «المدونة» (١/٣١٩)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٢)، «المجموع» (٨/ ٢٢٤)، «الإنصاف» (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (٥/٣١٣)، «جواهر الإكليل» (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) (المحلى) (٧/ ١١٩ ـ ١٧٢)، (فتاوى ابن باز) (١١٩ / ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٧)، «تفسير القرطبي» (١٢/ ٥١)، «المغنى» (٥١ / ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: ﴿أفعال الرسول ﷺ للأشقر (١/ ٢٩٣)، ﴿الشرح الممتعِ (٧/ ٣٨٠).

• الوجه السادس: قول جابر رضي (فصلى في مكة الظهر) الجمع بين ما يعارضه قول عبد الله بن عمر ، إن رسول الله ﷺ أفاض يوم النبي 秦 النبي النحر، ثم رجع فصلى بمنى الله وجُمع بينهما بأنه على الظهر الظهر في مكة بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه رضي أمن أهل العلم من رجع أحد الحديثين على الآخر(٣)، لكن القاعدة في الأصول: أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو مقدم على الترجيح المؤدي إلى ترك أحدهما.

• الوجه السابع: استحباب المبادرة بإتمام مناسك يوم استحباب العيد على قدر الاستطاعة؛ لأن النبي على الفجر في بإتمام مناسك مزدلفة، ودفع حين أسفر جداً على الإبل، ودفع بسكينة إلا في يوم العبدان بطن مُحسِّر، ورمى جمرة العقبة، ونحر ثلاثاً وستين بدنة، وأكل تبسر وشرب من لحمها ومرقها، وحلق، ولبس، وتطيُّب، ونزل مكة وطاف للإفاضة وصلى بها الظهر، وفي هذا دليل واضح على أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته، بحيث يعمل أعمالاً كثيرة في أقل من الوقت المقدر لها. وعلى هذا فينبغي للعبد أن يستعين بربه في جميع أفعاله، ليظفر بإعانة الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وعلَّقه البخاري في اصحيحه، بقوله بعد أن ساقه من طريق سفيان، عن عبيد الله به موقوفاً: •ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله،، ولم يسُقِ البخاري لفظه. وانظر: «فتح الباري، (٣/ ٥٦٧)، ﴿إرواء الغليل، (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (٣١١/٤)، اشرح النووي على صحيح مسلم) (٨/ ٤٤٣)، النصب الراية (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>Y) (ile Ibale) (Y/ · / ۲۸۰ \_ ( ۲۸۱ ).



له. لتحصل له البركة في وقته وعمله<sup>(۱)</sup>.

### \$\$ \$\$ \$\$

قال جابر ﷺ: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: «انزِعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتُ معكم،، فناولوه دلواً فشرب منه)، الكلام على هذا القدر من وجوه:

• الأول: لما فرغ النبي على من طواف الإفاضة جاء إلى (بني عبد المطلب)، وهم العباس وأولاده؛ لأن سقاية الحاج كانت وظيفتهم (يسقون على زمزم)؛ أي: ينزعون الماء من بئر زمزم، ويصبونه في الحياض ونحوها ويُسَبِّلُونَهُ للناس.

و(زمزم): هي بئر في المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة ثمانية وثلاثون ذراعاً، سُميتْ بذلك: إما لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم: إذا كان كثيراً، وإما لضم هاجر ﷺ لمائها حين انفجرت، وقيل: لزمزمة جبريل وكلامه، وقيل: إنه اسم جامد غير مشتق<sup>(۲)</sup>.

اسنناع الوجه الثاني: قوله: (فقال: انزِعوا بني عبد المطلب...)، الرسول الله المرادية هو بكسر الزاي، من باب ضرب، من النزع، وهو الاستقاء. قال من مشاركة النووي: «معناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشا» (۳)، والمعنى: مبدالمطلب انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من في السغي من

الكلام على

زمزم

زمزم

<sup>(</sup>١) انظر: فشرح حدیث جابر ﷺ لابن عثیمین ص(١٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) اشرح صحیح مسلم، (٨/٤٤٤).

مناسك الحج، ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم، ويدفعونكم عن الاستقاء؛ لاستقيت معكم؛ لما في هذا الفعل من الأجر العظيم، فأنا لا أسقى معكم؛ لأجل أن تبقى السقيا لكم، ويعلم الناس أنه ليس من المناسك.

• الوجه الثالث: المشهور عند أهل العلم أنه ﷺ شرب من الشرب من ماء زمزم تعبداً لله \_ تعالى \_. ولهذا قالوا: يستحب بعد طواف ماه زمزم الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم؛ تأسياً بالنبي على.

وقال آخرون: إنه شرب منه لحاجته إلى شرب الماء(١).

وقد ترجم البخاري بقوله: «باب ما جاء في زمزم» واضعاً هذه الترجمة في كتاب «الحج» بين أبواب الطواف وأبواب السعى، ومما ساق فيه حديث ابن عباس رها في شرب النبي ﷺ من زمزم، وقد يكون في هذا إشارة إلى استحباب شرب ماء زمزم بين النسكين؛ ترويحاً من تعب الطواف، وتنشيطاً للسعي (٢)، وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه قال: افي الحديث أن شُرْبَ ماء زمزم من سنن الحج؛ لفضله وبركته. . ٣<sup>(٣)</sup> وقد تقرر في الأصول أن أفعال النبي على بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام:

١ ـ جبلي محض؛ كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا لا حكم له في ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهياً

الىرسول 🍇 بالنظر إلى الجبلة

والتشريع

<sup>(</sup>١) قشرح حديث جابر ﴿ مُنْ صُلَا اللهُ الشرح الممتع (٣٤٦/٧).

انظر: (فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح: الحج والعمرة) ص(١٥٦).

<sup>«</sup>شرح ابن بطال» (۳۱٦/٤).

مسا ورد فسي فضل زمزم

عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة أو منهى عنها.

٢ ـ تشريعي محض؛ كأفعال الصلاة، وأفعال الحج، وهذا حكمه واضح.

٣ ـ ما يحتمل أنه جبلي أو تشريعي، وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة، بأن وقع فيها، أو في وسيلتها؛ كالركوب في الحج ـ كما تقدم ـ وقد يكون من ذلك شرب النبي على من ماء زمزم (١١).

• الوجه الرابع: ورد في ماء زمزم أحاديث، في أسانيدها مقال، ومن ذلك الحديث المشهور على الألسنة، وهو حديث جابر هيه؛ أن النبي عيل قال: (ماء زمزم لما شُرِبَ له) (٢)، وعن أبي ذر هيه؛ أن النبي عيل قال في زمزم: (إنها مباركة، إنها طَعام طُعُمٌ هذا لفظ مسلم، زاد أبو داود الطيالسي: (وشفاء سُقُمٌ) (٣).

ويذكر الفقهاء أدعية في هذا الموطن، ولا يثبت منها شيء. ومنها: ما ورد أن ابن عباس فيلهم كان إذا شرب زمزم قال: «اللهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «نثر الورود» (۱/ ٣٦٤)، «أضواء البيان» (٦٨/٥)، «الأصول من علم الأصول» ص(٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢)، وأحمد (١٤٠/٢٣)، من حديث جابر في وهو حديث ضعيف، وهو ضعيف، حديث ضعيف، ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف في «الضعفاء» (٣٠٣/١): «لا يتابع عليه». وقد أفرده ابن حجر في رسالة صغيرة \_ مطبوعة \_ وذكر طرقه وشواهده، ثم قال في ص(٣٥): «وإذا تقرر ذلك فرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به، على ما عُرف من قواعد أثمة الحديث، ويغني عنه ما بعده، وهو حديث أبى ذر في .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٧٣)، وأبو داود الطيالسي (٤٥٩) وهو حديث طويل.

إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلِّ داءٍ»(١).

• الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن النبي على لم يزد على السُسنَة الشرب من ماء زمزم شيئاً، فلم يرشَّ على بدنه ولا على رأسه ولا الشرب عن على ثوبه، وما دام أنه لم يثبت بشيء من ذلك دليل، فالأولى فيره الوقوف عند الوارد، فما ثبت عن النبي على أخذنا به، وما لم يرد فلاً.

• الوجه السادس: استظهر بعض العلماء من هذا السياق حكم النرب أنه على شرب قائماً ؛ لقوله: (فناولوه دلواً فشرب منه) (٣)، وقد ثبت قائماً في «الصحيحين» من حديث عاصم، عن الشعبي أن ابن عباس على حدثه قال: «سقيتُ رسولَ الله على من زمزم، فشرب وهو قائم» (٤)، وعن على ظلى أنه شرب وهو قائم، ثم قال: «إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن النبي على صنع مثل ما صنعتُ» (٥).

وهذا فيه بيان أنّ أحاديث الشرب قائماً محمولة على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۸)، من طريق حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن عنيبة، عن عكرمة، عن ابن عباس اللهاء ورواه الحاكم (۲/ ٤٧٣) من طريق محمد بن حبيب الجارودي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس اللهاء وقال: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، والجارودي هذا صدوق، كما قال الخطيب البغدادي في «تاريخه» (۲/ ۲۷۷)، لكنه خالف غيره من الحفاظ فرفع الحديث وأسنده إلى ابن عباس اللهاء والصواب أنه من قول مجاهد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲۸۸/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح حديث جابر ﴿ الله الله الله عنيمين ص(١٣٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص(١٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٦١٧)، ومسلم (٢٠٢٧) (١١٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٦١٥، ٥٦١٦).

المبيت فى

التشريق

الجواز، وأحاديث النهي محمولة على التنزيه، فهي نهي أدب وإرشاد(١١)، على أنَّ شربه عَلِي من زمزم قائماً يطرقه عدة احتمالات، فقد جاء في رواية البخاري: قال عاصم: فحلف عكرمة : ما كان إلا على بعير. يريد عكرمة بالقيام: أن بعيره واقف به، وهو راكب عليه. لا أنه شرب وهو قائم على الأرض (٢). قال الحافظ ابن حجر: «ولعلَّ عكرمة إنما أنكر شربه قائماً؛ لنهيه على عنه، لكن ثبت عن على عند البخاري؛ أنه على شرب قائماً، فيُحملُ على بيان الجواز،(٣).

وقد يكون شربه ﷺ من زمزم قائماً لعذر؛ كضيق المكان، أو لوجود طين، أو زحام، ونحو ذلك، قال ابن القيم: «وهو أظهر »<sup>(٤)</sup>.

• الوجه السابع: المستفاد من الأدلة أن النبي على بعد منى ورمي طواف الإفاضة رجع إلى منى، وبات وأقام بها أيام التشريق الجمرات أيام الثلاثة يرمي الجمار بعد الزوال \_ كما تقدم \_، ولم يتعجل في يومين. وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عائشة ﴿ إِنَّهَا ، وفيه: «ثم رجع إلى منى، فمكث بها لياليَ أيام التشريق، يرمي الجمرةَ إذا زالت الشمسُ»<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: (منحة العلّام) (١٠/٥٤).

انظر: «فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح: الحج والعمرة» ص(١٥٩).

انظر: (فتح الباري) (٣/ ٤٩٣)، (الشرح الممتع) (٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: (زاد المعاد) (۲/۸۷۲)، (الشرح الممتع) (۷/ ۳٤۷)، (فتاوى ابن عثيمين)

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٩٧٣)، وإسناده حسن، وفي سياقه لفظ منكر.

\_ (770)=

قصر الصلاة دون الجمع

• الوجه الثامن: مكث النبي ﷺ في منى أيام التشريق يصلي السُّنة في منى كل صلاة في وقتها قصراً، لحديث يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنساً ﴿ يُقُولُ: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً(١). وقد بوب البخاري في «صحيحه» بقوله: «باب الصلاة بمني» وذكر ثلاثة أحاديث مفادها: أن النبي ﷺ قصر الصلاة بمنى، وكذا أبو بكر وعمر ﴿ اللهُ (٢).

> وعلى هذا فالسُّنَّة في منى وغيرها كمزدلفة لمن نزل بها قَصْرُ الصلاة بدون جمع ما لم يكن عذر، ومن جمع صحت صلاته، لكنه خالف سُنَّة النبي ﷺ.

• الوجه التاسع: المستفاد من الأدلة؛ أن النبي ﷺ بقي في بقاء النبي في منى أبام منى أيام التشريق ليلاً ونهاراً، ولم يرجع إلى مكة بعد أن طاف النشريق ليلأ للإفاضة، وإنما بقي في منى إلى حين الوداع، وعلى هذا فالسُّنَّة ونهارٱ في حق من له مكان في منى أن يبقى فيها ليلاً ونهاراً، ولا يخرج عنها، تأسياً بالنبي ﷺ. وأما ما ورد أنه ﷺ كان يزور البيت أيام منى، فهو لا يثبت (٣)، وقد عدَّ ابن القيم هذا من الأوهام التي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۸۱)، ومسلم (۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: (فتح الباري) (۲/۵۲۳).

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري بصبغة التمريض (٣/٥٦٧)، وحكم عليه الشيخ ابن باز بالشذوذ، وفي كلام للإمام أحمد ما يفيد أن الحديث ضعيف، فراجعه في اتاريخ بغداد، (٦/ ١٤٩). وقد جاء موصولاً عند الطحاوي في (شرح مشكل الآثار؛ (٢٢٦/٤)، والبيهقي (١٤٦/٥)، والطبراني في «الكبير» (١٢٩٠٤). وقد صححه الألباني في «الصحيحة» (٨٠٤).

وقعت لبعض العلماء في حجة النبي ﷺ (١). قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «ما أتى النبى على البيت إلا ثلاث مرات: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، والوداع، هذا هو المحفوظ»(٢).

> جواز التعجل الثاني عشر

• الوجه العاشر: من أحبُّ أن يتعجَّل ويبادر بالخروج في البوم وإنهاء حجه في يومين، فله ذلك، وعليه أن يخرج من منى ـ إن كان فيها \_ قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، وهما اليومان من أيام التشريق المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامِ مَّعُدُودَتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴿ [البقرة: ٢٠٣]؛ أي: في جملتها، والمراد الثاني منها، وهو اليوم الثاني عشر، و﴿فِي للظرفية، وقوله تعالى: ﴿ فَكُمَّ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: فلا ذنب عليه في هذا التعجل، و﴿ وَمَن تَأَخَّرُ ﴾؛ أي: ومن بقي في منَّى إلى اليوم الثالث عشر: ﴿ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَلُّ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]؛ أي: فلا إثم على من اتقى الله ـ تعالى ـ بفعل واجبات النُّسك وترك محظوراته، أما من لم يتَّقِ الله فعليه الإثم بقدر خروجه عن التقوى ومخالفته (٣).

ودليل ذلك ما رواه مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر على كان يقول: (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمني، فلا ينفرنّ حتى يرمي الجمار من الغد)(٤).

<sup>(1) «</sup>زاد المعاد» (۲/۳۱۰).

<sup>«</sup>الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، (٢/ ٦٦ - ١٧) وانظر: ﴿فتاوى ابن عثيمين﴾ (٢٤٨/٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإلمام ببعض آيات الأحكام» (٣/٧٠).

<sup>«</sup>الموطأ» (١/٧٠١) وهذا من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر رأي، ورواه البيهقي (٥/ ١٥٢).

= $\boxed{YYY}$ 

ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رابع عن ابن عمر رابع الله عنه الله الله عنه الل

والظاهر أن مثل هذا له حكم الرفع، إذ ليس للرأي فيه مجال، وهو قول جماعة من السلف، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد(٢).

وعلى هذا فهذا الأثر يكون مبيّناً للمراد من قوله تعالى: وَفَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ لَهُ لأن الله تعالى قيد التعجل في اليومين ولم يطلق، والمراد اليوم الثاني عشر بالإجماع، فإذا غربت شمسه، فقد انتهى وقت التعجل، فمن أدركه الليل فما تعجّل في يومين، لأن اليوم ينتهى بغروب شمسه (٣).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث، لأنه لم يدخل اليوم الآخر، فجاز له النفر كما قبل الغروب، ولأن من نفر بالليل فقد نفر في وقت لا يجب فيه الرمي، والقول الأول أرجح، لأنه مبنى على دليل<sup>(3)</sup>.

ولا فرق في التعجُّل بين مريد الإقامة في مكة وغيره؛ لأن الله \_ تعالى \_ قال: ﴿فَمَن تَمَجَّلُ ﴾، وهذا عموم شامل لأهل مكة وغيرهم، والتأخر أفضل؛ تأسياً بالنبي ﷺ، وفيه زيادة عمل

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٩/ ١٥٢)، وقد ذكر ابن المنذر في «الإشراف» (٣/ ٣٧٣) أن هذا ثابت عن عمر الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإشراف» (٣/٣/٣)، «شرح كتاب المناسك من الروض المربع » للشيخ العلوان ص(٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مناسك الحج والعمرة» للشيخ ابن عثيمين ص(٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: قبدائع الصنائع؛ (٢/٢٥٦).

صالح في هذه الأماكن الفاضلة، وهذا أمر زَهِدَ فيه معظم الحجاج في هذا الزمان، والله المستعان!

حكم المبيت في منى

• الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من ليالي أيام التشريق على قولين بعد إجماعهم على أنه نسك:

الأول: أنه واجب من واجبات الحج، وهذا قول المالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وقد عدَّه النووي هو الأصح، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (۱)، واستدلوا بأن النبي الساب بها، وقال: «لِتَأْخُذُوا مناسِكَكُم»، ولأنه رخص لعمه العباس المنه من أجل سقايته، ورخص لرعاة الإبل. والتعبير بالرخصة هنا، وبالإذن كما في رواية أخرى، يدل على وجوب المبيت، ولو كان المبيت غير واجب لما كان للترخيص في حق المبيت، والواجب من ذلك معظم الليل، سواء من أول الليل أو من آخره.

والقول الثاني: أن المبيت بمنّى سُنّة، وهذا قول الحسن، وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن حزم (٢)، إلا أبا حنيفة قال: يكره تركه، واستدلوا بأن النبي على بات بمنّى، ولم يأمر بالمبيت بها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستذكار» (۱۳/ ۱۹۶)، «شرح صحيح مسلم» (۹/ ۲۹)، «المغني» (٥/ ۲۷)، «الإنصاف» (٤/ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحلّى» (۷/ ۱۸۶)، «الاستذكار» (۱۹۰/۱۳)، «الهداية» (۱۹۰/۱)، «المبسوط» (۱۹۰/۱۳)، «الإنصاف» (۲۰/۶).

ويترتب على هذا الخلاف: أن القائلين بالوجوب يُلزمون نمز الخلاف تاركه دماً على قاعدتهم في ترك الواجبات، وعلى أنه سُنَّة فلا شيء عليه، لكنه خالف سُنَّة النبي ﷺ، فقد بات النبي ﷺ بها.

> والظاهر \_ والله أعلم \_ أنه حتى على القول بالوجوب لا يلزمه دم؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء، قال الإمام أحمد فيمن ترك المبيت: «لا شيء عليه، وقد أساء»(١).

ومن نزل لطواف الإفاضة أيام منى آخر العصر أو بعد سننت المغرب \_ مثلاً \_ ثم تأخر لزحام طواف، أو حَبْسِ سيرٍ، أو لغير المببت في ذلك من الأعذار، ولم يصل منى إلا بعد مضي أكثر الليل، أو قبيل الفجر، فإن هذا لا يؤثر على الحج، وقد نصَّ الإمام الشافعي \_ على هذا (٢)؛ لأن هذا التأخير بغير إرادة الإنسان، ولا واجب مع العجز، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وإذا كان النبي على قد أسقط مبيتَ مِنى عن رعاة الإبل وسقاة زمزم؛ لحاجة الناس إليهم، فإن التأخر لمثل ما ذكر أولى بالعذر من الحاجة.

المبيت فى منى شرطه الحمبول على

مكان يليق به

ووجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق المستفاد من الأدلة مشروط \_ في هذا الزمان \_ بالقدرة على حصول مكان يليق بمثله، وليس من ذلك المبيت في الشوارع، أو على الأرصفة، لا سيما من معه نساء، والمبيت أهون من الرمى؛ لأن النبي عَلَيْ أسقط

<sup>(</sup>١) «المغنى» (٥/ ٣٢٥).

المبيت عن السقاة والرعاة، ولم يُسْقِطْ عنهم الرمي، فمن لم يجد مكاناً سقط عنه المبيت، ولا شيء عليه، ولا يلزمه البحث عن مكان إذا كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه، وقد يصل إلى درجة اليقين في زماننا هذا.

> منلميجد فمزدلفة أولى من غيرها

وإن بات في مزدلفة قريباً من مني، فقد قال به بعض أهل مكاناً في منى العلم، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولأن مزدلفة مشعر من مشاعر الحج، وهي شبه متصلة بمِنَّى، وفي النزول بها احتياط للعبادة، وبُعْدٌ عن التَّرَفُّهِ، وفيه مشابهة للحجاج بعضهم بعضاً في النزول بمشعر مِنِّي وما اتصل به وقَرُبَ منه. وقال آخرون: يبيت حيث شاء(١)، فإن بات في مزدلفة واستقر بها، لم يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمى من الغد، فله أن يتعجل ولو غربت الشمس؛ لأنه خارج مِنَّى (٢).

• الوجه الثاني عشر: جاء في حديث أنس والله: «أن النبي على الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصّب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به»(٣)، وفي حديث عائشة على الله على عبد الرحمن بن أبى بكر، فقال: اخرج بأختك من الحرم فلْتُهِلَّ بعمرة... فجئنا رسول الله على من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم،

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» (۷/ ٤٢٥)، «فتاوى ابن باز» (۳٦٣/۱۷).

<sup>(</sup>٢) (فتاوي اللجنة الدائمة) (٢١٨/١١). (٣) رواه البخاري (١٧٥٦).

فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمرّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة»(١).

وهذان الحديثان فيهما عدة مسائل:

الرسول ﷺ بالمحصّب

الأولى: أن الرسول ﷺ خرج من منى يوم الثلاثاء الثالث نــــزول عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار، وجاء إلى المحصّب، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد فيه.

> و(المحصّب): هو بطحاء مكة، وحدُّه من المنحى قرب القصر الملكي إلى مقبرة الحجون «المعلاة». وهل هذا النزول فيه على وجه القربة والعبادة، فيكون سُنَّة يقتدى بها؟ أو أنه منزل وقع في طريقه فارتاح فيه، فلا يكون النزول فيه سُنَّة. هذه المسألة فيها قولان، وهي مسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، لا سيما في زماننا هذا؛ لعدم وجود المحصّب، حيث شمله البنيان وتخطيط الشوارع. وقد روى مسلم عن أبي رافع قال: «لم يأمرنى على أن أنزِل الأبطح حين رجع من مني، ولكني جئت، فضربت فيه قُبَّته، فجاء فنزل». وفي رواية: «وكان على ثَقَل النبي ﷺ (<sup>۲)</sup>.

مانشة ري بعد حجتها المسألة الثانية: أن عائشة واللها اعتمرت بعد حجتها، وهذا لا دليل فيه على الإكثار من العمرة، أو الإتيان بعمرة بعد الحج لمن اعتمر قبله؛ لأن عمرة عائشة وإلى من التنعيم كانت بدلاً من عمرتها التي لم تستطع إتمامها بسبب الحيض، فأمرها النبي على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵٦٠)، ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (١٣١٣)، والنَّقَلُ: بالتحريك، متاع المسافر. انظر: "المصباح المنير، ص(٨٣).

أن تحرم بالحج وتكون قارنة، فوجدت في نفسها، وقالت: «يا رسول الله، اعتمرتم، ولم أعتمر...»، وفي رواية: «يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ الألام، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة \_ كما تقدم \_.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أحرم بالحج مفرداً، وبقى على إحرامه، أن له أن يأتي بعد حجه بعمرة من التنعيم أو غيره من الحلِّ؛ استدلالاً بقصة عائشة ﴿ إِنَّا (٢)، أما من اعتمر قبل حجه، فليس في السُّنَّة ما يدل على أن الاعتمار بعده أمر مشروع.

المسألة الثالثة: أن الرسول على طاف للوداع في آخر الليل النبي السنبي السبح ثم صلى صلاة الصبح في مكة قبل خروجه؛ لحديث أم سلمة ﷺ زوج النبي ﷺ؛ أن رسول الله ﷺ قال \_ وهو بمكة وقد أراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج \_، فقال لها رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خرجت»<sup>(٣)</sup>.

المسألة الرابعة: مشروعية طواف الوداع إذا فرغ الحاج من طواف الوداع المناسك وأراد الخروج، وقد جاء فيه حديث عبد الله بن عباس على قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه

مىنى طياف للوداع؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۸۵)، ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰) (۱۲۸).

انظر: «المغنى» (٥/ ١٤)، «فتاوى ابن باز» (١٦/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٢٦).

خفف عن الحائض»(١). وهو دليل على وجوبه من وجهين:

الأول: الأمر بطواف الوداع؛ لقوله: «أُمر الناس»، والآمر هو النبي ﷺ، بدليل رواية مسلم: الاينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومثل هذه الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين.

الثاني: أنه أُسقط عن الحائض وخُفِّف، والتعبير بالتخفيف في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكد، ولو كان غير واجب لما كان لتخفيفه عن الحائض معنى.

طواف الوداع

والقول بوجوب طواف الوداع، هو قول الجمهور من أهل الخلافني العلم، وقالوا: إن تركه فعليه دم (٢).

> والقول الثاني: أن طواف الوداع سُنَّة، ولا يلزم بتركه شيء، وهذا قول مالك وأصحابه، وداود الظاهري، وأحد القولين عن مجاهد (٣)، مستدلين بأن النبي ﷺ رخص للحائض في تركه، ولم يأمرها بشيء، قالوا: فلو كان واجباً لأمر بجبره.

> والقول الأول أرجح؛ لقوة دليله. وإسقاطه عن الحائض لا يلزم منه سقوطه عن غيرها، وأما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل صالح لإثبات ذلك، وقد قال ابن المنذر بوجوبه إلا أنه لا يجب بتركه شيء(٤)، فالظاهر أن من تركه أثيمَ على قاعدة ترك الواجب، وأما إيجاب الدم فلا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۵۵)، ومسلم (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: (الهداية) (١/ ١٥١)، (المغنى) (٥/ ٣٣٦)، (المجموع) (٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>الكافي) لابن عبد البر (١/ ٣٧٨)، (شرح النووي) (٩٦ /٨).

افتح الباري، (٣/ ٥٨٥).

## وهذه فوائد تتعلق بطواف الوداع:

إجزاء طواف الفائدة الأولى: إذا أخّر الإفاضة ـ وهو طواف الحج ـ السوداع من فطافه عند خروجه من مكة أجزأ عن طواف الوداع، وهو قول الإناضة الإمام مالك، وأحمد في رواية عنه (۱)، لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه ركن، وطواف الوداع واجب، فيجزئ الأعلى عن الأدنى، لا العكس.

والقول الثاني: أنه إذا طاف للوداع، ولم يكن طاف للإفاضة، وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه؛ لأن نية النسك تشمل أعمال المناسك كلها بما فيها الطواف بأنواعه، كما أن الصلاة تشمل جميع أفعالها، ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره، وهذا قول وجيه؛ لأن من الحجاج من يطوف للإفاضة وقت الوداع، ولا يستحضر كونه طواف إفاضة.

وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع؛ لأن المأمور به: أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، وهما عبادتان من جنس واحد، فأجزأت إحداهما عن الأخرى.

وهذا واضح للمفرد والقارن الذي سعى سعي الحج مع طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف، ويكون آخر عهده بالبيت.

أما المتمتع الذي أخّر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من

إذا أخًــــر المتمتع طواف الإفساضـة إلى

وقتخروجه

ثم سعى بعده

<sup>(</sup>۱) ﴿جُواهِرِ الْإِكْلِيلِ» (۱/ ۱۰۸)، ﴿بِدَائِعِ الْفُوائِدِ» (۳/ ۱۵۰)، ﴿قُواعِدُ ابْنُ رَجِبِ» (۱/ ۴۹)، ﴿الْإِنْصَافَ» (٤/ ٥٠).

مكة، فإن عليه السعى بعده \_ على أحد القولين (١) \_ فلا يكون آخر عهده بالبيت، فهل يحتاج إلى وداع بعده؟

الأظهر \_ والله أعلم \_ أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعى، وهذا قول الإمام مالك، واختاره ابن عثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء(٢)؛ لأن السعي تابع للطواف، فلا يضر الفصل بالسعي بين الطواف وبين الخروج.

الفائدة الثانية: دلت السُّنَّة \_ كما تقدم \_ على أنه يجب أن طواف الوداع يكون طواف الوداع آخر شيء، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل إتمام مناسك الحج؛ كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر \_ مثلاً \_.

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض الحاجات الانتظار بعد طواف الوداع أو الأمور المتعلقة بالسفر، أو انتظار رفقة، أو توديع الأقارب، أو أداء صلاة أذّن لها، أو نحو ذلك مما لا يدل على البقاء اختياراً.

أما الإقامة الطويلة أو النوم فإن كان ذلك داخل بنيان مكة فإنه يؤثر على الوداع، ولا بد من إعادته، وإن كان ذلك خارج بنيان مكة كمِنّى ومزدلفة لم يلزمه إعادة الوداع. قال الوداع ابن مفلح \_: "وإن ودَّع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه»<sup>(۳)</sup>.

من أقام خارج

بنيان مكة لم يلزمه إعادة

انظر: «منحة العلَّام» (٥/ ٣٥٠).

احاشية الخرشي، (٣/ ٢١٤)، اهداية السالك، لابن جماعة (٤/ ١٣٧١)، اشرح ابن بطال؛ (٤/٥/٤)، (فتح الباري؛ (٣/ ٦١٢)، (الشرح الممتع؛ (٧/ ٣٦٩)، (فتاوى اللجنة الدائمة) (١١/٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿الفروعِ (٣/ ٥٢١).

وقال الشيخ عبد الله بن جاسر \_: «أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الآخِر، ثم ودَّع البيت وسافر ونزل خارجاً عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهما، سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيره من بقاع الحرم المنفصلة من مسمى بنيان مكة، فلا يلزمه إعادة طواف الوداع؛ لأنه قد سافر عن مكة، وليس مقيماً بعد الوداع، هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها النزاع قديماً وحديثاً، والله ﷺ أعلمه".

> من خرج قبل الرجوع

الفائدة الثالثة: من خرج قبل الوداع وجب عليه أن يرجع ؟ الوداع لزمه سواء ترك الوداع عمداً أم نسياناً لعذر أو لغيره؛ لأنه من واجبات الحج، وإنما يرجع إن كان قريباً من مكة، وليس في رجوعه مشقة، والقريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد: هو من بلغ مسافة القصر، لكن قد يشكل على هذا ضابط مسافة القصر، وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر ﴿ اللَّهِ مِدَّ رَجِّلاً من مَرِّ الظهران، لم يكن ودَّع البيت حتى ودَّع (٢). ومَرُّ الظهران: هو (وادي فاطمة)، وهو عن مكة على بعد خمسة وعشرين كيلاً .

وقال الثوري: حدُّ ذلك حدود الحرم، فمن كان داخل الأميال فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد (٣).

 <sup>(</sup>١) «مفيد الأنام» (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) [الموطأ] (١/ ٣٧٠)، وانظر: الاستذكار (١٨٤/١٢)، المغنى (٥/ ٣٣٩)، إنوازل الحج، ص(٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) (المغنى، (٥/ ٣٣٩).



الصحابة 🎄 بنقلصفة رجـــوع النبي 🌋 من الحج

كما نقل الصحابة رلى صفة حجه ﷺ، فقد نقلوا صفة رجوعه على من الحج \_ وكذا غيره من الأسفار \_، وقد تكلم العلماء \_ رحمهم الله \_ في باب «آداب الرجوع من الحج»(١)، ولهذا ذكر البخاري في آخر كتاب الحج عدة أبواب تتعلق بسفر الرجوع. قال الحافظ: «أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر؛ لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر (٢).

والكلام في هذا الموضوع من أربعة أوجه، أذكر فيها شيئاً من الأحاديث التي نقلها لنا الصحابة رأي في هذا الموضوع، مع إيراد بعض الفوائد.

• الوجه الأول: ورد في حديث أبي هريرة وللها، عن النبى على قال: «السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدَكم طعامه وشرابَه ونومَه، فإذا قضى نَهْمَتَهُ، فليعجل إلى أهله الله (٣).

معنى حليث: والسفر قطعة من العذاب،

قوله: (قطعة من العذاب)؛ أي: جزء منه، والمراد بالعذاب: الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف، وما في السفر من مقاساة الرياح والشمس والحر والبرد، وامتناع الأكل والشرب في وقته، وعدم انتظام النوم وأخذ القسط

<sup>(</sup>١) انظر: «هداية السالك» (٤/ ١٥٦٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: (فتح الباري) (۱۱۹/۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٠٤)، ومسلم (١٩٢٧).

الكافي منه. وقوله: (فإذا قضى نهمَتُه) \_ بفتح النون وسكون الهاء \_؟ أي: حاجته، والمراد بلوغ الغرض وحصول المقصود(١).

> استحباب السميسادرة بالرجوع بعد

قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب الرجوع إلى أهله، لا سيما من نضاء النسك يُخشى عليهم الضيعة بالغَيبة، ولما في الإقامة بين الأهل من الراحة المُعينة على صلاح الدين والدنيا "(٢).

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في أواخر كتاب «الحج»، قال الحافظ: «ولعل البخاري أشار بإيراده هنا إلى حديث عائشة و الله الفظ: ١٠٠٠ إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله، فإنه أعظم لأجره<sup>(٣)</sup>.

> الحرص على الأدعيية والأذكار عند السفر وعند الرجوع

• الوجه الثاني: جاء في حديث عبد الله بن عمر على: «أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر، كبَّر ثلاثاً، ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللَّهُمَّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهُمَّ هوِّن علينا سفرَنا هذا، واطْوِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» (۲۲/۳۳)، «إكمال المعلم» (٦/٣٥٣)، «المفهم» (٣/٦٦٧)، افتح الباري، (٣/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۳/۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٢/ ٣٠٠)، والحاكم (١/ ٤٧٧)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٥٩)، قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وسكت عنه الذهبي، وفي سنده محمد بن عثمان العثماني، لم يخرج له الشيخان شيئاً، وانظر: ﴿الميزانِ (٢٤٠/٤)، وقال عنه الحافظ في (التقريب): (صدوق يخطئ)، وقال الذهبي في (المهذب) (٤/ ٢٠٢٢): السند قوي، لم يخرجوه، وحسنه الألباني في االصحيحة، (٣/ ٣٦٧).

عنا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل»، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: «آيبون، تاثبون، عابدون، لربنا حامدون»(۱).

وعنه \_ أيضاً \_ ظلى : «أن رسول الله يكل كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شَرَفِ من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إلئه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». وفي رواية: «عابدون، ساجدون...»(٢).

وعن أنس بن مالك ظلية قال: "أقبلنا مع النبي كلي أنا وأبو طلحة، وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة "". وفي رواية: "فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون، تائبون...، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة ".

وفي هذه الأحاديث الأذكار والأدعية التي ينبغي أن يحرص عليها المسافر لحج أو عمرة أو طلب علم أو جهاد أو غير ذلك، ومناسبتها \_ هنا \_ واضحة؛ ولهذا فإن البخاري ترجم على بعض

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۹۷) (۳۰۸۶) (۲۳۸۵)، ومسلم (۱۳٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٨٥) (٣٠٨٦)، ومسلم (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

استحياب

هذه الأحاديث في أواخر «الحج» بقوله: «باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو»(١)، وفي «الدعوات»: «باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع "(٢).

ودعاء إرادة السفر واضح من حديث ابن عمر ﴿ الأول -، أما الدعاء عند الرجوع فواضح \_ أيضاً \_ من الحديثين، لكن جاء فى حديث أنس ظائه ما يفيد أن المسافر إذا رجع يكرر دعاء الرجوع «آيبون، تائبون» بحيث يقوله أول ما يشرع في الرجوع، ويقوله إذا أشرف على البلد حتى يدخله.

ومثل ذلك السفر المباح؛ كسفر النزهة، وكذا سفر المعصية على الأظهر من قولي أهل العلم(٣)، وهذا ظاهر اختيار البخاري، فإنه بوب في «الدعوات» \_ كما تقدم \_ بقوله: «باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع»<sup>(٤)</sup>.

إصلام الأمل رسول الله عليه كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح»(٥).

والظاهر أن الرسول على فعل ذلك لأجل أن يصل خبر قدومهم إلى المدينة(٦)، فتستعد المرأة لزوجها وتتزين؛ لأن

افتح الباري، (۱۲۸/۳). (٢) المصدر السابق (١١/ ١٨٨).

انظر: ﴿فتح الباري، (١١/ ١٨٩). (٣) (٤) انظر: «فتح الباري» (١٨٨/١١).

رواه البخاري (١٧٩٩)، ومسجد الشجرة: هو مسجد ذي الحليفة. انظر: «وفاء الوفاء (٣/ ١٠٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح ابن بطال» (١٦٨/٤).

الغالب أن المرأة في حال غيبة زوجها تكون متبذلة لا تهتم بزينتها كما هي في حال حضور زوجها. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع من «صحيحه»، ومنها في آخر كتاب «الحج».

وعن جابر ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَطَالُ أَحَدُكُمُ الْغَيبَة، فَلَا يُطرِقُ أَهِلُهُ لَيلاً ﴾(١).

قال أهل اللغة: (المطروق) بالضم: المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة، ويقال لكل آتٍ بالليل: طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازاً، وعلى هذا فيكون ذكر الليل في الحديث من باب التوكيد لرفع المجاز<sup>(۲)</sup>.

وعن أنس ﴿ ان رسول الله ﷺ كان لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية (٣).

وجاء عن جابر ظلمه و أيضاً \_ قال: كنا مع رسول الله كللم في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً \_ أي: عشاءً \_ كي تمتشط الشّعِثةُ، وتستحدّ المُغيبة»(٤).

و(الشعثة): بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة: هي المغبرة الرأس المنتشرة الشعر، أطلق عليها ذلك؛ لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين، ومعنى (تستحد)؛ أي: تستعمل الحديدة وهي الموسى لإزالة الشعر عنها، وعبر بالاستحداد؛ لأنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: افتح الباري، (۳/ ۲۲۰)، (۹/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم واللفظ له (٧١٥).

الغالب في إزالة الشعر، وليس في ذلك منع إزالته بغيره، و(المُغيبة) بضم الميم وكسر المعجمة، وبعدها ياء ساكنة ثم موحدة مفتوحة: هي التي غاب عنها زوجها(١).

وهذا الحديث لا يعارض قوله ﷺ: "فلا يطرق أهله ليلاً"؛ لأن قوله: "أمهلوا حتى ندخلها ليلاً" محمول على من علم أهله بقدومه؛ لأنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار؛ ليبلغ قدوم القفل أو العسكر إلى المدينة، وتتأهب النساء وغيرهن، وأما قوله: "فلا يطرق أهله ليلاً" فهو محمول على من قدم بغتة؛ بدليل قوله ﷺ: "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم".

أو يقال: إن حديث جابر في الدخول أول الليل؛ لقوله: «حتى ندخلها ليلاً \_ أي: عشاء \_»، ويدل عليه قول أنس في الله النبي الله لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية».

قال الجوهري: «العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل: هي من حين الزوال».

قال الحافظ: «والمراد هنا الأول»، وعلى هذا يكون حديث النهي محمولاً على الدخول أثناء الليل<sup>(٣)</sup>.

فينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، الذي أرشد إليه النبي ﷺ، وقد عُلم من قوله: «إذا أطال أحدكم الغيبة»

<sup>(</sup>١) انظر: افتح الباري، (١٢٣/٩)، اعمدة القارى، (٢٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: افتح الباري، (٩/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» للجوهري (٢٤٢٦/٦)، «فتح الباري» (٣/٦١٩).

أن الذي لم يطل الغيبة لا يتناوله النهي؛ لأن الحديث فيه تقييد بطول الغيبة، فهي علة النهي، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً في الغالب، ولما كان الذي يخرج نهاراً ويعود ليلاً، لا يتأتى له ما يُحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً على ما يكره من عدم التنظف والتزين المطلوب في مثل هذه الحال، وهذا أمر محسوس (١).

ومن أعلم أهله بقدومه في وقت كذا برسالة أو هاتف، فإن النهى لا يتناوله؛ لزوال المحذور، والله أعلم.

• الوجه الرابع: جاء في حديث كعب بن مالك صلط: «أن النبي على كان إذا قدم من سفر ضحى، دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس»<sup>(٢)</sup>، وفي رواية: «كان إذا قدم من سفر بدأ المسجد بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس». وعن جابر بن عبد الله والله عليه قال: «كنت مع النبي عَلَيْ في سفر، فلما قدمنا المدينة، قال لي: «ادخل المسجد فَصَلِّ ركعتين» (٣).

> قال النووي: «في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه: أنه

ركعتين للقادم من السفر في

<sup>(</sup>١) افتح الباري، (٩/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰۸۸) (٤٤١٨)، ومسلم (٧١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٨٧)، ومسلم (٧١٥).

يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره»(١).

### \$\$P\$ \$\$P\$ \$\$P\$

وهذا ما يسَّر الله جمعه وتحريره \_ قدر الطاقة \_ من الأحكام والفوائد على هذا الحديث العظيم، والله تعالى أعلم، والحمد لله ربِّ العالمين.

#### 

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (٥/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦).

# فهرس الموضوعات

| بفحة | الموضوع الم                                               |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ٥    | * المقدمة                                                 |
|      | حديث جابر ﴿ اللهُ                                         |
|      | في صفة حج النبي ﷺ                                         |
| ١٥   | ـ رجال الإسناد                                            |
| 17   | <b>ـ من لطائف الإسناد</b>                                 |
| 19   | ـ ترجمة جابر ﷺ                                            |
| ۲.   | <ul> <li>استحباب سؤال الضيف عن اسمه</li> </ul>            |
| ۲١   | ــ ملاطفة الزائر بما يليق به                              |
| 27   | ـ تعریف لفظّة: غلامــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 27   | ـ تعرّيف لفظة: شابُ                                       |
| 27   | _<br>ـ وجه قوله: (وأنا يومئذ غلام شاب)                    |
| 74   | ـــ تحمُّل الصغير الحديث وأداؤه                           |
| 74   | ــ أصل كلمة: «مرحباً»                                     |
| 7 £  |                                                           |
| 4 8  | ـ لفظة: «مرحباً» لا تكفي عن ردّ السلام بمثله              |
| 40   | ــ الكلام على الفعل: سَلْ                                 |
| 77   | ــ الحث على الاستفادة من العالم وعدم التفريط بوجوده       |
| ۲۷   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۲۷   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۲۸   | ــ مشروعية ستر المنكبين في الصلاة                         |
| ۳.   | - سرو يا سر مساييل عي المساء                              |
| ٣.   | ـ حكم إمامة الأعمى                                        |
| ۳۱   | ــ خاهر السياق أن هذه الصلاة كانت فريضة                   |
| ٣٢   | ـ عامر السياق ان معدد بن حسين جابراً ﷺ عن صفة حجة النبي ﷺ |
| ٣٢   | - استعمال العرب عقد الأصابع في الحساب                     |
|      | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢    | ـ حج النبي ﷺ قبل الهجرة وبعدها                                                                                 |
| 34    | ـ وقت خروج النبي ﷺ من المدينة وقدومه مكة                                                                       |
| 34    | ــ السنة التي فرض ُّفيها الحج، وحكمة تأخير النبي ﷺ الحج                                                        |
|       | ـ هل الحجّ على الفور أو على التراخي؟                                                                           |
|       | ـ عدد من حج مع النبي ﷺ                                                                                         |
|       | ــ حكم من مات ولم يحج                                                                                          |
|       | - الحثُ على صحبة أهل العلم في الحج                                                                             |
| 49    | ــ مواقيت الإحرام بحج أو عمرة                                                                                  |
|       | ــ ما ورد في ذات عرق من أنه ميقات                                                                              |
| ٤٤    | ـ ترجمة أسماء بنت عميس عليها                                                                                   |
|       | ــ لم يرد لأسماء ﷺ ذكر في غير هذا الموضع                                                                       |
| ٤٥    | ـ الذي سأل الرسول ﷺ عنَّ موضوع أسماء                                                                           |
| ٤٦    | ـ ينبغي لمن عنده نساء أن يسأل عما يتعلق بهن من أحكام                                                           |
| ٤٦    | ـ حكم اغتسال النفساء والحائض للإحرام                                                                           |
| ٤٧    | ـ صحة إحرام النفساء والحائض                                                                                    |
| ٤٧    | ـ حكم الغسل للإحرام                                                                                            |
| ٤٨    | <ul> <li>حكم التيمم لعادم الماء</li></ul>                                                                      |
| ٤٩    | ـ الفرقُ بين فُتوى النبي ﷺ لأسماء وفتواه لعائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| ٤٩    | <ul> <li>قول ابن حزم بجواز طواف النفساء دون الحائض والرد عليه</li> </ul>                                       |
| ٥٠    | ـ تاريخ مسجد ذي الحليفة                                                                                        |
| ۰۰    | ـ إحرام النبي ﷺ كان بعد صلاة الظهر                                                                             |
| 01    | ـ حكم الصلاة عند الإحرام                                                                                       |
| ٥١    | ـ الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله                                                                        |
| ٥٢    | ـ حكم الاشتراط عند الإحرام                                                                                     |
| ٤٥    | ـ الكلام على ناقة النبي ﷺ                                                                                      |
| 00    | ــ الموضع الذي أهلُّ منه النبي ﷺ                                                                               |
| 70    | ــ معنى: "«نظرت إلى مدِّ بصري»                                                                                 |
| ٥٦    | ــ المشي والركوب في الحج                                                                                       |
| ٥٧    | ــ معنی: «بین أظهرناً»                                                                                         |
| ٥٨    | ـ معنى: «التأويل» ومقدار ما فسره النبي ﷺ من القرآن                                                             |
| ٥٨    | ـ قاعدة التأسى بالنبي ﷺ                                                                                        |

| سفحة | الموضوع الع                                     |
|------|-------------------------------------------------|
| 09   | <ul> <li>الأصل في أحكام المناسك</li> </ul>      |
| ٥٩   | ـ اعتياد الأُخذ بالرُّخص                        |
| ٦.   | ـ معنى: «الإهلال»                               |
| ٠,   | ـ اشتمال التلبية على أنواع التوحيد              |
| 17   | ــ استحباب رفع الصوت بالتلبية                   |
| 77   | ـ قول الظَّاهرية بوجوب ذلك                      |
| 75   | ـ المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية                 |
| 77   | ــ ما ورد من الآثر في رفع المرأة صوتها بالتلبية |
| 75   | ـ شرح ألفاظ التلبية                             |
| ٦٥   | ـ اشتمال التلبية على قواعد وفوائد               |
| 77   | ـ حكم التلبية                                   |
| ٦٧   | _ وقت التلبية                                   |
| 79   | ـ حكم الزيادة على تلبية النبي ﷺ                 |
| ٧٠   | _ الأفضّل الاكتفاء بتلبية النبي ﷺ               |
| ٧٠   | ـ الجمع بين التكبير والتلبية إذا غدا إلى عرفة   |
| ٧٠   | _ معنى قول جابر ﷺ: «لسنا نعرف العمرة»           |
| ٧٢   | <ul> <li>حكم العمرة</li> </ul>                  |
| ۷٥   | ـ متى يمسك المحرم عن التلبية؟                   |
| 77   | ـ الغسل لدخول مكة                               |
| ٧٧   | ـ تعریف استلام الرکن                            |
| ٧٧   | ـ استلام الحجر في بداية الطواف                  |
| ٧٧   | ـ مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن            |
| ٧٨   | ـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف القدوم     |
| ٧٨   | ـ مشروعية الرمل في طواف القدوم                  |
| ٧٩   | ـــ إذا نسي الرمل في الثلاثة الأول              |
| ٧٩   | ــ لا رمل على أهل مكة                           |
| ٧٩   | ـ الطواف سبعة أشواط                             |
| ۸٠   | ـ طواف النبي ﷺ القدوم ماشياً                    |
| ۸٠   | ـ صفة البدء في الطواف                           |
| ۸۳   | ــ استحباب الأضطباع في طواف القدوم              |
| ۸۳   | ـ وقت الاضطباع                                  |

| منحة | الموضوع ال                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳   | <ul> <li>الحكمة من الاضطباع</li> </ul>                                              |
| ٨٤   | ـ استحباب تقبيل الحجر الأسود                                                        |
| ٨٤   | ـ الأحكام المتعلَّقة بالحجر الأسود والركن اليماني                                   |
| ۸٥   | ـ الحكمة من ترك استلام الركنين الشامي والغربي                                       |
| ٨٦   | ـ لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى اليمانيين                       |
| ۲۸   | ـ حالات الناس مع الحجر الأسود                                                       |
| ۸۷   | ـ حكم الطواف راكباً                                                                 |
| ۸٩   | ـ الدعاء بين الركنين بالمأثور                                                       |
| ۹.   | ـ لا يشرع التكبير في نهاية الطواف                                                   |
| ۹.   | ـ الاجتهاد في الدعاء حال الطواف                                                     |
| 91   | ـ قراءة القرآنُ في الطواف                                                           |
| 91   | ـ السكينة والوقار حال الطواف                                                        |
| 97   | - المراد بمقام إبراهيم علي                                                          |
| 97   | ـ خلاف العلماء في موضع المقام الآن، هل هو موضعه زمن النبوة؟                         |
| 98   | <b>ـ ث</b> مرة الخلاف                                                               |
| 98   | <ul> <li>تفسير آية: ﴿وَالنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـِتَم مُصَلِّى ﴾</li> </ul> |
| 90   | ـ استحباب ركعتي الطواف خلف المقام                                                   |
| 90   | ـ حكم ركعتي الطُّواف                                                                |
| 97   | ـ حكم الاكتفاء بالفريضة عن ركعتى الطواف                                             |
| 97   | ـ ما ينبغي في صلاة ركعتي الطواف عند المقام                                          |
| ٩٨   | ـ قراءة السورتين في ركعتي الطواف لم يثبت رَفعه                                      |
| 99   | ـ حكم ركعتّي الطوّاف في وقت النهي                                                   |
| ١    | ـ استلام الحجر بعد ركعتي الطواف                                                     |
| ١٠١  | ـ شرط السعي أن يتقدمه طُّواف، والخلاف في تقديم السعي عليه                           |
| 1.7  | ـ طعن الأئمة في لفظة: «سعيت قبل أن أطوفٍّ»                                          |
| ۱۰۳  | ـ الموالاة بين السعى والطواف                                                        |
|      | ـ المراد بالصفا والمروة                                                             |
|      | ـ حكم قراءة الآية عند الدنو من الصفا                                                |
|      | ـ البدء بالصفا                                                                      |
|      | ـ استحباب الصعود على الصفا                                                          |
|      | ـ المرأة لا تصعد على الصفا                                                          |

|       | الموضوع ال                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>مشروعية استقبال القبلة حال الوقوف على الصفا</li> </ul> |
| 1.0   | ـ الذكر الوارد على الصفا                                        |
| 1.7   | ـ استحباب رفع اليدين في الدعاء على الصفا                        |
| 1.7   | ـ تضمنت حجة النبي ﷺ ست وقفات للدعاء                             |
| 1.7   | ـ شرح الذكر الوارد على الصفا                                    |
| ۱٠۸   | ـ صفة الذكر والدعاء على الصفا                                   |
| ١٠٩   | <b>ـ</b> صفة السعي                                              |
| 11.   | ـ مشروعية السعي ماشياً                                          |
| 11.   | ـ موضع المشي من المسعى                                          |
| 111   | ـ حكم السعي                                                     |
| 117   | ـ للمروة أحكام الصفا إلا في الشوط السابع                        |
| 117   | ـ الموالاة في السعي                                             |
| 114   | ــ الاجتهاد في الذكر والدعاء أثناء السعي                        |
| ۱۱۳   | ـ بعض المأثور عن الصحابة عليه من أدعية السعي                    |
| ۱۱۳   | <ul> <li>حكم الطهارة للسعي</li> </ul>                           |
| 118   | ـ الاستدلال بهذا الحديث على البدء بالصفا والختم بالمروة         |
| 110   | ـ معنى: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي          |
| 711   | ـ الاستدلال بهذا على أنه ﷺ لم يكن متمتعاً                       |
| 117   | _ قول ابن عمر راي تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع                |
| 117   | ـ رأي ابن تيمية في الأحاديث الواردة في نسك النبي ﷺ              |
| 117   | ـ جواز قول «لو» في فعل الطاعة وتمني الخير                       |
| 117   | _ حكم استعمالها في التحسر على الماضي أو الاعتراض على القدر      |
| 119   | _ مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي                    |
| 119   | <b>_ أف</b> ضل الأنساك                                          |
| ١٢٠   | ـ ترجمة سراقة بن جعشم                                           |
| 171   | ـ وقت سؤال سراقة للنبي ﷺ عن الفسخ ِ                             |
| 171   | ــ ما ورد مما ظاهره أن الفسخ كان خاصاً بالصحابة 🐞               |
| 3 7 1 | ـ معنى «دخلت العمرة في الحج»                                    |
| 371   | ــ معنى «دخلت العمرة في الحج»                                   |
| 170   | _ متى كان بعث على في إلى اليمن؟                                 |
| 170   | _ معنى: البدن، ولِمَ أَضْيَفَتَ إلى النبي ﷺ؟                    |

| لصفحا | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | ـ تحلل فاطمة رفي من إحرامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771   | ـ سبب إنكار علَّي ﷺ على زوجته فاطمة ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّ |
| 177   | ـ ينبغي للزوج الإُّنكارُ على روجته فيما خالفٌ الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177   | ـ مجيَّء علي ظينه في موضوع فاطمة إلى النبي ﷺ كان لأمور ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ـ حرص علَّي ﴿ عَلَى التَّاسِي بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>جواز الإحرام بمثل ما أحرم به غيره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | - الإحرام المبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ــ الإحرام المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۰   | ـ جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳۰   | - فضل التقصير في عمرة التمتع على الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳۰   | <ul> <li>تعریف التقصیر ومقداره</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۱   | ـ صفة تقصير المرأة من شعرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۱   | ـ لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۲   | ـ معنى قول جَابِر ﷺ: "فلماً كان يوم التروية توجهوا إلى منى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۲   | ــ المراد بيوم التروية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳۲   | ــ ما ورد من أسماء أيام الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۳   | ـ فضل الإحرام يوم التروية للمتمتع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۳   | ــ السُّنَّة إحرام الحاج من مكانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 148   | ـ جواز الإحرام من عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178   | ـ إقامة النبي ﷺ بالأبطح خمسة أيام يقصر الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 148   | ـ استحباب الإحرام يوم التروية قبل الزوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140   | ـ المبيت بمنى ليلة التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140   | ــ استحباب صلاة الظهر في منى اليوم الثامن لمن كان خارجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140   | ــ الصلاة في منى قصر بلا جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۱   | 3 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <ul> <li>جواز الاستظلال بالخيمة وغيرها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ـ من الأدلة على أن نمرة ليست من عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <ul> <li>جواز تخلف الخدم ونحوهم ممن يعمل في الحج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ـ مخالفة النبي ﷺ قريشاً في نزولهم مزدلفة يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>السبب في أن قريشاً لا تتجاوز مزدلفة يوم عرفة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۸   | ــ شرح: فأجاز حتى أتى عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| المفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 144    | ـ تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَنْكَاشَ ٱلنَّاسُ﴾ |
|        | ـ الكلام على نمرة                                                     |
| 18.    | ـ استحباب الجلوس في نمرة إلى الزوال إن تيسر                           |
|        | ـ خطبة عرفة بعد الزوال                                                |
| 131    | ـ جواز استخدام الإنسان غيره                                           |
| 131    | 🕳 لم خطب النبي ﷺ في الوادي؟                                           |
| 121    | ــ الكلام على وادي عرنة                                               |
| 188    | ـ حكم الوقوف في وادي عرنة                                             |
| 731    | ــ موضُوع خطبة عُرَفة                                                 |
| 188    | ـ عدد خطب النبي ﷺ في حجة الوداع                                       |
| 122    | ـ ليست خطبة عرَّفة في حُجة الوداع خَطبة جمعة                          |
| 188    | ــ الموضوع الأول في خطبة عرفة: تحريم الدماء والأموال                  |
| 180    | ــ المراد بقوله: «كحرمة يومكم هذا»                                    |
| 180    | ـ أكد النبي ﷺ عظم شأن الدّماء والأموال من وجوه                        |
| 187    | ـ استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير                           |
| ۱٤٧    | ــ الموضوع الثاني: الجاهلية ودماؤها                                   |
|        | <ul> <li>المراد بأمر الجاهلية</li> </ul>                              |
| 188    | ـ تعریف الجاهلیة                                                      |
| 188    | ــ الكناية في قوله: «تحت قدميًا                                       |
| 188    | ـ معنى: ادماء الجاهلية موضوعة؛                                        |
|        | ـ المراد بقوله: «دم ابن ربيعة»                                        |
| 10.    | ـ الموضوع الثالث: الربا                                               |
| 10.    | ـ لم خصه النبي ﷺ بالذكر؟                                              |
| 10.    | ـ مفاسد الربا                                                         |
| 101    | ـ المراد بوضع الربا                                                   |
|        | ـ التوبة من الربا                                                     |
|        | ـ لم خَصَّ النبي ﷺ ربا العباس؟                                        |
|        | ــ الموضوع الرابع: حقوق النساء                                        |
|        | ـ وجوب مراعاة حق الزوجة                                               |
|        | ـ خلاف العلماء في المراد بقول: (بكلمة الله)                           |
| 100    | ـ معنى: ﴿ أَلَا يُوطِئُنَ فَرَشُكُمُ أَحِداً تَكُرُهُونَهُ ۗ          |

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 107.   | ـ جواز ضرب الزوجة بشرطه                                     |
|        | ـ وجوب نفقة الزوجة وكسوتها                                  |
|        | ــ النفقة والكسوة تكون بالمعروف                             |
|        | ـ الموضوع الخامس: الحث على التمسك بالكتاب                   |
|        | ـ لِمَ لَّمْ يَذَكُر الرسول ﷺ السُّنَّة؟                    |
|        | ـ مَا في الاعتصام بالكتاب من المصالح العظيمة                |
|        | ـ بيان أن الأمة تُسأل عن النبي ﷺ يوم القيامة                |
|        | ـ اعتراف الصحابة رلى بالجميل لَلنبي ﷺ                       |
|        | ـ إثبات علو الله تعالى على خلقه                             |
|        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|        | ـ تكرار الأمر المهم ثلاث مرات                               |
|        | ـ خمسة معالم بارزهٔ في خطبة النبي ﷺ يوم عرفة                |
|        | ــ التركيز في هٰذه الخطبَّة على حقوق الآدميين               |
|        | ـ خطبة عرفة قبل الصلاة                                      |
|        | ــ الصلاة في عرفة قصراً وجمعاً لجميع الحجاج                 |
| 178.   | ـ علة الجمع في عرفة ومزدلفة                                 |
| 170    | ــ لا يشرع التنفلُ في عرفةُ                                 |
|        | ـ مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعتين                  |
|        | <ul> <li>المراد بالموقف في قوله: ﴿حتى أتى الموقفُ</li></ul> |
|        | ــ موقف الرسول ﷺ في عرفة                                    |
|        | ـ عرفة كلها موقف                                            |
| ۱٦٧ .  | ـ استحباب استقبال القبلة في عرفة                            |
| ۱۷۷ .  | ــ الجلوس والركوب في عرفّة                                  |
|        | ــ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج                           |
| ۱٦٨ .  | ـ بداية وقت الوقوف والخلاف فيه                              |
|        | ــ ثمرة الخلاف                                              |
| ١٧٠ .  | ـ نهاية وقت الوقوف                                          |
| ١٧٠ .  | ــ ليس ليوم عرفة دعاء مخصوص                                 |
|        | ــ وقت الأنصراف من عرفة                                     |
| 177.   | ــ الدليل على وجوب البقاء في عرفة حتى الغروب                |
|        | ـ مجيء الدليل على جواز الآنصراف قبل الغروب                  |

| لصفحا | الموضوع                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| ۱۷۳   | ـ الفرق بين أردفه وردفه                              |
| ۱۷۳   | ـ جواز الإرداف على الدابة بشرطه                      |
| ۱۷٤   | ـ ترجمة أسامة رلي                                    |
| ۱۷٤   | ـ شرح قوله: «شنق لها الزمام»                         |
| ۱۷٥   | ـ جرت عادة الناس منذ زمن على الإسراع عند الانصراف    |
|       | ــ الحرص على الدَّفع من عرَّفة بسكينة                |
| ۲۷۱   | ـ تعريف بالمزدلفة                                    |
| 771   | ـ حكم المبيت بمزدلفة والخلاف فيه                     |
| ۱۷۸   | ـ ترجیح أنه واجب، والقول بأنه ركن مرجوح              |
|       | ـ مقدار المبيت الواجب في مزدلفة                      |
| ۱۸۰   | ــ مشروعية الجمع في مزدلَّفة بين العشاءين            |
| ۱۸۰   | ـ إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب                       |
|       | ـ ترك النوافل في مزّدلفة                             |
| ۱۸۱   | <ul> <li>قيام الليل في مزدلفة</li></ul>              |
| ۱۸۲   | ـ ما جاء عن بعض الصحابة أنهم قاموا ليلة مزدلفة       |
| ۱۸۳   | ـ ما ينبغي للمحرم فعله ومراعاته ليلة مزدلفة          |
| ۱۸۳   | ـ المبادرة في صلاة الفجر في مزدلفة                   |
| ۱۸۳   | ــ صلاة ركعتي الفجر                                  |
| 381   | <ul> <li>المراد بالمشعر الحرام</li></ul>             |
| 381   | ــ الوقوف في مزدلفة للذكر والدعاء                    |
| ۱۸٥   | ـ الفرق بين المبيت والوقوف                           |
| ۱۸٥   | ـ الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس             |
|       | ـ قول بعض الحنفية بوجوب الدفع قبل طلوع الشمس         |
| 781   | ـ جواز دفع الضعفة بعد مغيب القمر                     |
|       | ـ الدليل على جواز رميهم الجمرة قبل الصبح             |
| ۱۸۷   | ـ ليس للأقوياء أن يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس    |
| 189   | ـ ترجمة الفضل بن عباس ﷺ<br>ـ تواضع النبي ﷺ في إردافه |
| 19.   | ـ تواضع النبي ﷺ في إردافه                            |
|       | <ul> <li>وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة</li></ul> |
| 191   | ـ وجوب العناية بالشباب                               |
| 191   | <ul> <li>تحريم النظر إلى المراة الاجنسة</li></ul>    |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 191.   | ـ لا يتم الاستدلال بالحديث على عدم وجوب الحجاب           |
| 197    | ــ الإسراع في وادي محسّر                                 |
| 198    | ـ المراد بوادي محسر                                      |
| 198.   | ـ المراد بالطريق الوسطى من منى                           |
| 198.   | ـ وصف جمرة العقبة بالكبرى                                |
| 190    | ـ تعريف الجمرة وبيان أصلها                               |
| 190    | ـ السُّنَّة البدء برمي جمرة العقبة                       |
| 190    | ـ حكم رمى الجمار                                         |
| 197    | ـ جواز البدَّء بغير الرمي                                |
|        | ـ عدد الحصى                                              |
| 197    | _ حجم الحصى                                              |
| 194    | ــ استحباب التكبير مع كل حصاة                            |
| 194    | ـ متى يقطع التلبية؟                                      |
| 194    | ـ الحكمة من التكبير                                      |
| ۱۹۸    | _ موقف الرامي                                            |
| 199    | ــ موضع التقاطُ حصى جمرة العقبة                          |
| ۲      | ـ وقت رمي جمرة العقبة                                    |
| ۲۰۱.   | ـ وقت الرَمي أيام التشريق                                |
| 7 • 1  | ـ استظهار ابن القيم أنه ﷺ كان يرمي بعد الزوال قبل الصلاة |
| 7 • 1  | ـ خلاف العلماء في الرمي قبل الزوالُ                      |
| 7 • 7  | ـ القول المختار                                          |
| 7.7    | ـ من رمى قبل الزوال فله سلف، والأحوط عدمه إلا من عذر     |
| 7.7    | ـ حكم الرمي ليلاً                                        |
|        | ــ الانصراف بعد رمي جمرة العقبة                          |
| 7.0    | ــ الوقوف للدعاء بعد رمي الصغرى والوسطى                  |
|        | ـ استحباب النحر بعد الرمي لمن كان معه هدي                |
|        | ـ استحباب تولي الحاج ذبح هديه بيده                       |
|        | ـ استحباب تكثير الهدي                                    |
| 7 • 7  | ـ وجوب الهدي على المتمتع والقارن                         |
| Y•V    | ـ دم التمتع والقران دم عبادةً وشكر                       |
| ۲.۷    | ـ مكان نحر الهدى                                         |

| لصفحا       | الموضوع <u>ا</u><br>                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Y • A       | <ul> <li>نحر الهدي في الحل</li> </ul>                             |
| ۲۰۸         | ـ نحر فدية فعلَ المحظور                                           |
| ۲•۸         | ـ نحر هدي الإحصار                                                 |
| ۲۰۸         | ـ لفظه: «ما غبر» من ألفاظ الأضداد                                 |
| 7 • 9       | ـ جواز الاستنابة في نحر الهدي                                     |
| 7 • 9       | ـ استحباب تعجيل ذبح جميع الهدي يوم النحر                          |
| 7 • 9       | ـ استحباب الأكل من الهدي                                          |
| ۲۱.         | ـ القول بوجوب الأكل                                               |
| ۲۱.         | ـ الحرص على الاستفادة من لحوم الهدي                               |
| 711         | ــ الدماء التي لا يؤكل منها                                       |
| 717         | ـ تحلل النبي ﷺ بعد النحر والحلق                                   |
| 717         | ـ جواز تحلُّل المفرد والمتمتع بالرمي                              |
| 317         | - معنى: «أفاض إلى البيت»                                          |
| 110         | <ul> <li>مَنْ عليه سعي بعد الإفاضة</li> </ul>                     |
| 710         | <ul> <li>استحباب طواف الإفاضة بعد الرمي والنحر إن تيسر</li> </ul> |
| 710         | ـ بداية وقت طواف الإفاضة                                          |
| 717         | <ul> <li>إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة</li> </ul>              |
| 111         | ـ آخر وقت طواف الإفاضة                                            |
| <b>۲1</b> ۸ | ـ طواف الإفاضة ركن                                                |
| 719         | ـ الجمع بين ما ورد من صلاة النبي ﷺ الظهر في مكة وفي منى           |
| 719         | ـ استحباب المبادرة بإتمام مناسك يوم العيد إن تيسر                 |
| ۲۲.         | <ul> <li>الكلام على زمزم</li> </ul>                               |
| ۲۲.         | ـ امتناع الرسول ﷺ من مشاركة بني عبد المطلب في السقي من زمزم       |
| 177         | <ul><li>الشرب من ماء زمزم</li></ul>                               |
| 177         | ـ أفعال الرسول ﷺ بالنظر إلى الجبلة والتشريع                       |
|             | <b>ـ</b> ما ورد في فضل زمزم                                       |
|             | ــ السُّنَّة الاقتصار على الشرب دون غيره                          |
|             | ـ حكم الشرب قائماً                                                |
|             | <ul> <li>المبيت في منى ورمي الجمرات أيام التشريق</li></ul>        |
| 770         | ـ السُّنَّة في منى قصر الصلاة دون الجمع                           |
| 770         | ـ بقاء النبي ﷺ في منى أيام التشريق ليلاً ونهاراً                  |

| الصفحة        | الموضوع                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۲٦ .         | ـ جواز التعجل في اليوم الثاني عشر                           |
|               | ـ حكم المبيتُ فيُّ مني ُٰ                                   |
| 179.          | <b>ــ ثمرة الخلاف</b>                                       |
| <b>۲۲۹</b> .  | <ul> <li>من فاته المبيت في منى</li> </ul>                   |
|               | ـ وجوب المبيت في منى شرطه الحصول على مكان يليق به           |
|               | ـ من لم يجد مكاناً في منى فمزدلفة أولى من غيرها             |
| YT1 .         | ـ نزول الرسول ﷺ بالمحصَّب                                   |
| ۲۳۱ .         | ـ اعتمار عائشة رئي الله بعد حجتها                           |
|               | ــ متى طاف النبي ﷺ للوداع؟                                  |
| <b>۲۳۲</b> .  | ـ وجوب طواف الوداع                                          |
| <b>177</b> .  | ــ الخلاف في طواف الوداع                                    |
| 377           | ـ إجزاء طواف الوداع عن الإفاضة                              |
|               | _ إذا أخَّر المتمتع طُواف الإفاضة إلى وقت خروجه ثم سعى بعده |
| 240 .         | ـ شرط صحة طواف الوداع                                       |
| 240 .         | ـ الانتظار بعد طواف الوداع                                  |
| 240 .         | ـ من أقام خارج بنيان مكة لم يلزمه إعادة الوداع              |
|               | ـ من خرج قبل الوداع لزمه الرجوع                             |
| <b>YYV</b> .  | ـ عناية الصحابة 🎄 بنقل صفة رَجوع النبي ﷺ من الحج            |
| <b>۲۳۷</b> .  | ـ معنى حديث: «السفر قطعة من العذَّاب»                       |
| ۲۳۸ .         | ـ استحباب المبادرة بالرجوع بعد قضاء النسك                   |
| <b>۲۳</b> ۸ . | ـ الحرص على الأدعية والأذكار عند السفر وعند الرجوع          |
| ۲٤٠.          | ــ استحباب إعلام الأهل بوقت القدوم                          |
| 727 .         | ـ استحباب ركعتين للقادم من السفر في المسجد                  |
| Y 5 0         | 🛎 نه من المرفيدهات                                          |